संस्थाव स्वाविद्यात्र स्वाविद्य स्वाविद्यात्र स्वाविद्य स्वाविद्यात्र स्वाविद्य स्वाविद्यात्र स्वाविद्य स

مناليفت أبوالبراء أسيامتين ياسين المعايي

قدَّم لَه وَرَاحِهَهُ وعَالَى عَلَيْهُ فَضَيْلَة الشِيخ الرَّلُورُ إِبْراهِمُ مِنْ مَحْدَ البِرِيكان أَسُنَاذ مَادة العَقية الإِسْكُونَيَة بَطَيْة المعامَيْن بالزَّمَامُ

تقت ديم النت في الدكتور عادل بن رمي الدغيم الديمة الدكتور عادل بن رمي المناعة المساعة بعثم الذله التا المساعة الملك في في المناعة المناعة

المالية المالية



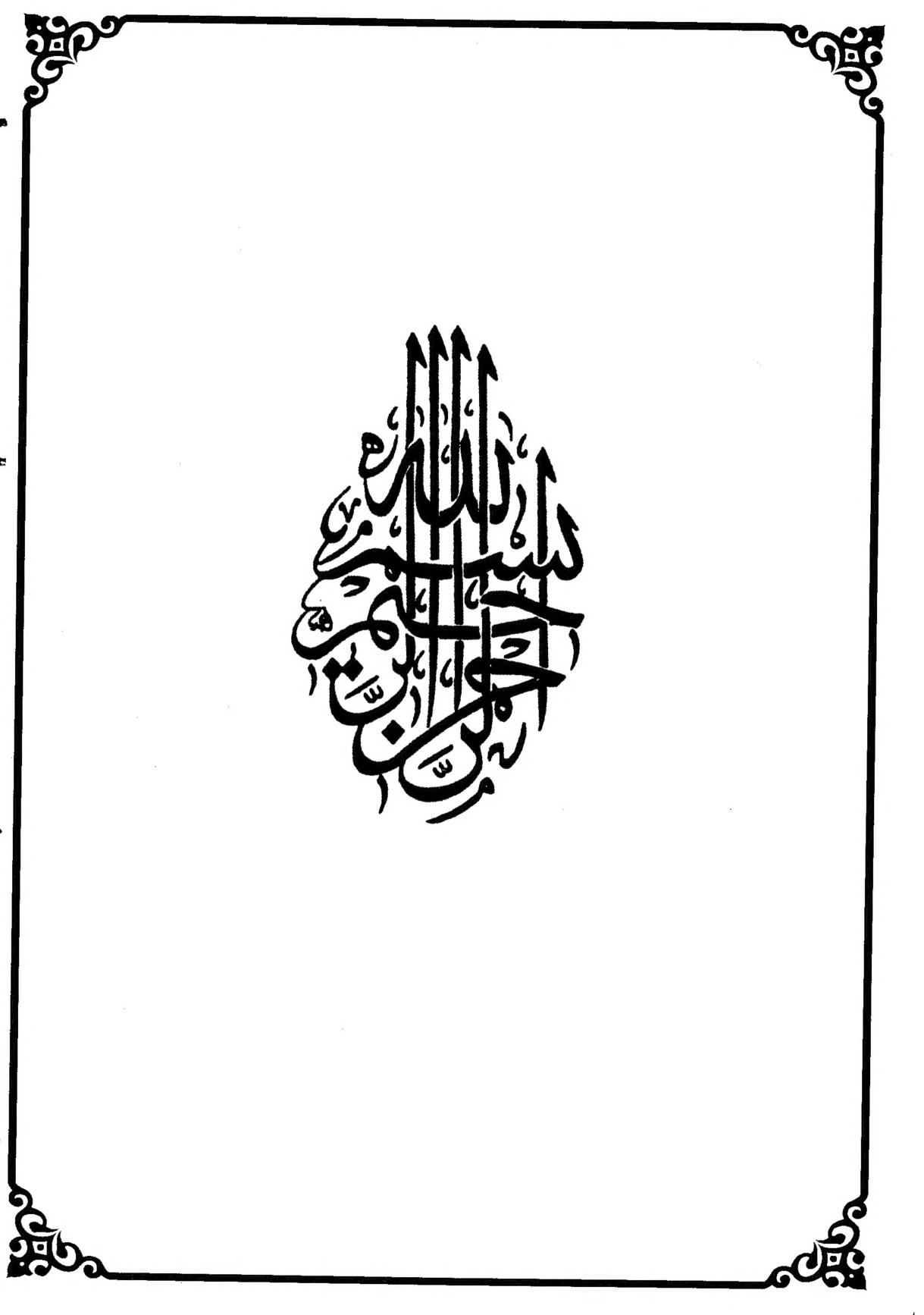

قَ كَالْ الْمُؤْمِنَ الْمُرْفِيةِ : ( بَرَلْمِكَ لِنَا بَبِ لِلسَّالَة عَلَى الْمَثْنَ فِي عَامَيْنَ مِرَّة فِنَا مِن مَرَّة لِلْأَوْمَ الْمَا يَقِفْ فِي عَلَى خَطَلَ الْمَا الْمُؤْمِنَ الْعِي الْمَالِمِيةِ فَي اللَّهِ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْ

स्वावावावाव ज्याविष्य ज्याविष ज्याविष ज्याविष ज्याविष ज्याविष ज्याविष ज्याविष ज्याव ज्याविष ज्याविष ज्याविष ज्याव ज्याविष ज्याविष ज्याविष ज्याव ज्याविष ज्याविष ज्याविष ज्याव ज्याव

## عِمَقُونَ الطَّنَ بِعِمُعُفَى مِنْ الْحِلْ الْمِحْلَةِ الْمِحْلَةِ الْمِحْلَةِ الْمِحْلَةِ الْمُحْلِقِةِ الْمُح الطّلِعَاتُ الْأُولِياتِ الطّلِعَاتُ الْأُولِياتِ



صَبِ : ١٧٧٩- الرّمز البَريدي : ١١٩١٠ عسمانت - صوبي لح الأردنت الأردنت

طبعَة خَاصَّة برَّارالتوزيع وَالتسويي الرَّولية \_ صَاتف : ٣٦٠٤٦٨ صري : ٣٠٩٠. ٣ ـ الدمام : الرمزالبريدي ٥٤٥٥ ـ الملكة لعربية العودية

# تقديم وتقريظ الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين .

أما بعد:

فإن الكتاب الموسوم بـ ( نحو موسوعة شرعية في علم الرقى – تأصيل وتقعيد في ضوء الكتاب والسنة والأثر ) ، اسم طابق مسماه ، ولفظ وافق معناه ، وذلك أن مؤلفه قد بذل جهداً مباركاً إن شاء الله في ترتيبه ، وتنظيمه فاستفرغ الوسع في جمع مادته العلمية وتحقيقها ، فظهرت آثار شخصيته من خلال اختياراته وسبكه للمعلومات التي ظمنه إياها ، وقد كان لي شرف مطالعته وقراءته قراءة تحقيق واستفادة ، وقد ظهر لي أن المؤلف حقق هذه الموسوعية في كتابه من عدة جهات ، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

أولا: تلك المقدمات التي من خلالها نبه على عدد من المحاذير والنصائح والترغيبات والترهيبات والتي لا بد منها لمن يتعاطى الرقى مريضاً أو معالحاً.

ثانيا: مجموعة كبيرة وكثيرة من الأحاديث والآثار، خرجها المؤلف تخريجاً مطولا، يستفيد منه من طالع الكتاب على اختلاف طبقات المطالعين.

ثالثا: شرح الأحاديث والآثار ، وقد يعيد الشرح للحديث كلما أعاده ، إما بنفس اللفظ أو بلفظ آخر فيه مزيد فائدة ،

رابعا: مجموعة كبيرة وكثيرة من الآيات التي تستعمل في العلاج رغبة منه في استيعاب ما ورد منها .

خامسا: حاول أن يستوعب كثيراً من الممارسات التي تقع من بعض المعالجين ، وبيان ما يظهر له من حكمها شرعاً ، وذلك عن طريق نقل الفتاوى عن العلماء سواء كانت هذه الفتاوى منشورة أو عن طريق الاستفتاء الخطي المباشر ،

سادسا : عالج عدداً من القضايا العقدية المهمة المتعلقة بالراقي أو المريض .

سابعا: استوعب الأمراض المتعلقة بالرقى من الحسد والعين والصرع والسحر وغيرها ، وتوج ذلك ببيان قناعته التامة بأن الرقى الشرعية يمكن بإذن الله الاستشفاء بها من الأمراض العضوية والنفسية ، كما أوضح أنه لا

تعارض بين العلاج بالرقى الشرعية ، وبين مراجعة الأطباء لألها كلها طرق شرعية للعلاج .

ثامنا: ناقش الآراء التي أنكرت الصرع بالجن وبين فساد قولهم .

تاسعا: نقل عن أهل الاختصاص من الأطباء ما تدعو الحاجة اليه مما يوضح مصطلحاً أو لفظاً مشكلاً .

عاشرا : نقل عدد كبيراً وكثيراً من فتاوى العلماء المتعلقة بموضوع كتابه ، وهم من العلماء المعروفين والمشهورين بالفتوى .

الحادي عشر: ذكر عددا من ممارساته ومشاهداته الشخصية في مجال الرقية الشرعية ، حتى يقرن النظرية بالواقع والعلم بالعمل .

الثاني عشر: ذكر عدداً من المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع ، وحرر مواضع التراع فيه بين العلماء وبين ما يظهر ترجيحه ممن وثق بعلمه منهم .

وبذا وغيره فقد حقق المؤلف مفهوم الموسوعية في كتابه ، وظني أنه كتاب حري بالمطالعة والقراءة ، لا يستغني عنه من يمارس الرقى الشرعية ، كما أنه لا يعدم الفائدة منه كل مسلم يبغي الفائدة العلمية والعملية في هذا الموضوع ، فهو على حد تقديري كتاب مفيد لمن يطالعه سواء كان عالماً أو مستفيداً ، هذا وإني قد كتبت هذا التقديم بعد تردد كثير ،

وبعد الحاح من مؤلفه وذلك لكثرة الصوارف واشتغالي بكتاباتي ومؤلفاتي الخاصة وعملي الأكاديمي ، ولكن رغبتي في مشاركة المؤلف في الأجر والثواب حدتني لعمل هذا التقديم ، سائلا الله أن يكلل هذا العمل المبارك بالنجاح والتوفيق ، وإن يرزقني ومؤلفه الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ' ·

كتبه

الدكتور / إبراهيم بن محمد البريكان الدكتور / إبراهيم بن محمد البريكان الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية المعلمين في الدمام ص . ب ( ٢٣٧٥ ) - الرمز البريدي ( ٣١٤٥١ )

<sup>(</sup> قلت : لقد قدم الشيخان الفاضلان على أصل هذه الموسوعة والمتضمنة ستة مجلدات ، وكافة الإضافات الملحقة بعد ذلك على الكتب المتفرقة والبالغة ثلاثة عشر كتاباً لم يضطلع عليها الشيخان ومن باب الأمانة العلمية فقد تم الإشارة إلى ذلك ، والله الموفق ) .

## تقديم وتقريظ الشيخ الدكتور عادل بن رشاد غنيم

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله عالم الغيب والشهادة ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد .

فهذا الكتاب محاولة جادة لتأصيل علم الرقى وضبط قواعده وفق المصادر الشرعية من كتاب وسنة ، وقد توفرت لكاتبه مزايا ساعدته على عرض دقيق لموضوعه ، منها إلمامه بالمعرفة الشرعية الموثقة ، وخبرته الطويلة في مجال المعالجة بالرقى ، وإفادته من المعلومات النفسية التي يتناولها الطب النفسى الحديث ،

ولا شك أن (الرقى) من الأساليب التي درج على اللجوء إليها الإنسان قديما وحديثا ، وجاء الإسلام ليضبط ذلك التوجه بما يحفظ العقيدة ، ويصون النفس ، ويحمى من الشعوذة والدجل والاحتيال .

ومن المقاصد التي سعى إليها الكتاب وهو في صدد تقعيد علم الرقى ، أن نبه إلى الصور الزائفة وغير المشروعة من أساليب يمارسها بعض من تصدى للرقى دون علم أو أسس أو قواعد شرعية يستند إليها .

ولقد حرص الكاتب على دعم أفكار الكتاب بالنصوص الشرعية من كتاب الله ، وسنة مخرجة تخريجا دقيقا ، وعلى إيراد أقوال أهل العلم والفتاوى الصادرة عنهم .

فهذا الكتاب إضافة مهمة إلى مكتبتنا الإسلامية ، ومصدر موثق لعلم الرقى وسيجد فيه المهتمون بالموضوع من علماء ودعاة وأطباء نفسيين مادة ثرية حافلة بأفكار أصيلة ،

وللكاتب - حفظه الله - تجارب شخصية ، حرص على روايتها للقراء وكنت ناقشته للاحتفاظ بها دون بثها ، لكنه بعد استخارة قام بها وجد انشراحا في عرضها .

والكتاب - شأن أي عمل بشري - قابل للنظر والنقاش والحق أحق أن يتبع ٠

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

والله الموفق
الدكتور / عادل بن رشاد غنيم
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية
جامعة الملك فيصل
كتبه بتاريخ 7 / ٨ / ١٤١٧ هـ

#### \* مقدمة البحث :-

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امُّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ٢.

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ " .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ \* .

<sup>(</sup> ذكر الشيخ الألباني - حفظه الله - عن ابن القيم - رحمه الله - قوله في ( " تهذيب السنن " - 7 / 20) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ، ولا تقبل النيابة بحال ، أفرد الشهادة بها ، ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ، ويستعيذ بالله له أتى فيهما بلفظ الجمع - خطبة الحاجة - ص ، ١ ، ١١) ،

٢ ( سورة آل عمران - الآية ١٠٢ ) .

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  ( سورة النساء – الآية ١ ) ،

<sup>، (</sup> سورة الأحزاب - الآية ٧٠ - ٧١ ) .

#### أما بعد:

فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى ، وخير الهدي هدي محمد على ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ( خطبة الحاجة ) ' ، والحديث كما ورد في صحيح الإمام مسلم بشرح النووي عن ابن عباس - رضى الله عنه - : ( أن ضمادا ٢ قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقى من هذه الريح ، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : إن محمدا مجنون ! فقال : لو أبي رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي! قال: فلقيه، فقال: يا محمد إبي أرقى من هذه الريح ، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك ؟ فقال رسول الله على : إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد • • قال : فقال : أعد على كلماتك هؤلاء • فأعادهن عليه رسول الله على ثلاث مرات ، قال : فقال : لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك

<sup>(</sup> هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يفتتح بما خطبه ، ويعلمها أصحابه ، وروى هذه الخطبة ستة من الصحابة – انظر خطبة الحاجة للعلامة الشيخ الألباني ) . ( ضماد بن ثعلبة الأزدي : من أزد شنوءة ترجم له ابن حجر في الإصابة وذكر له هذا الحديث الذي أثبته هنا ورواه مختصرا ، وقال : ووقع في " الصحابة " لابن حبان ضماد الأزدي كان صديقا للنبي – صلى الله عليه وسلم – كذا روايته بخط الحافظ أبي على البكري وكذا قال فيه ابن منده أنه يقال فيه ضماد وصمام – أنظر الإصابة – ابن حجر – 7 / 77 ) .

هؤلاء ، ولقد بلغن ناعوس البحر ' ، فقال : هات يدك أبايعك على الإسلام ، قال : فبايعه ، فقال رسول الله في وعلى قومك – قال : وعلى قومي ، قال : فبعث رسول الله في سرية فمروا بقومه ، فقال صاحب السرية للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئا ؟ فقال رجل من القوم : أصبت منهم مطهرة ، فقال : ردوها ، فإن هؤلاء قوم ضماد ) ' .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وتستحب هذه الخطبة في افتتاح مجالس التعليم والوعظ والمحادلة ، وليست خاصة بالنكاح ) " .

( وفي رواية قاموس البحر وورد قاعوس وتاعوس والمعنى وسط البحر ولجته وقعره – صحيح مسلم بشرح النووي – باختصار وتصرف – ٤٦٧ / ٤٠٥٠) .

<sup>(</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الجمعة ( ١٣ ) باب خطبة الحاجة - برقم ( ٨٦٨ ) ، والنسائي في سننه - كتاب الجمعة ( ٢٤ ) - وفي السنن الكبرى - ١ / ٥٢٩ ، كتاب الجمعة ( ١ ) - برقصم ( ١٧٠٩ ) ، والحاكم في المستدرك - ٢ / ١٨٢ - ١٨٣ ، والطيالسي في مسنده - برقم ( ٣٣٨ ) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" - ٣ / ٢١٤ - ٧ / ١٤٦ ، وابن ماجة في سننه - كتاب النكاح ( ١٩ ) - برقم ( ١٨٩٢ ، ١٨٩٣ ) ، (حديث صحيح ) ، واللفظ لمسلم ، أنظر صحيح النسائي ١٣٣١ ، صحيح ابن ماجة ١٥٣٥ ، ١٥٣١ ) .

<sup>· (</sup> مجموع الفتاوى - ١٨ / ٢٨٧ ) .

#### وبعد:

فإن العقيدة التي تعتنقها الأمم تحدد شخصيتها وسلوكها ، لأنها تحدد مسارها في الحياة ، بغض النظر عن صحتها أو خطئها .

والعقيدة الإسلامية جاءت متميزة بشموليتها وبساطتها ووضوحها ، فريدة من نوعها ، عادلة في أحكامها ، ملائمة لكل زمان ومكان ، وما كان ذلك إلا لأنها عقيدة ربانية ، شرعها الله تعالى لكي تنير طريق البشرية ، ملائمة لطبيعة الإنسان وفطرته ، ملبية لحاجاته ورغباته ، يحتمي بحماها ، ويستظل بعدلها ،

و حاصية الشمول في هذه العقيدة ألها تعطي الإنسان فكرة شاملة عن الكون والحياة ، فيتعرف من خلالها على علاقته بخالقه ، وعلاقته بالآخرين من حوله ، وعلاقته بهذا الكون ، فلا يعيش في حيرة من أمره ، إذ يعيش مطمئن البال مستكن الفؤاد ، لمعرفته بالنظام الذي يصلح لقيادة البشرية على هذه الأرض ،

وأما وضوح هذه العقيدة فلألها تعطي فكرة واضحة مبسطة عن حقيقة الإله والملائكة والرسل والكتب ، وغير ذلك من مقومات العقيدة ، فتستأنس لها العقول وتتقبلها الفطر السليمة ، وتطمئن وترتاح إليها .

وقد حصل التخبط منذ القدم لدى كثير من الأمم في فهم هذه الحقائق، كعلاقة الإنسان بخالقه، وعلاقته بالكون من حوله، فتاهت البشرية في معرفة طبيعة بعض الكائنات التي خلقها الله تعالى كالملائكة والجن، وأصبح الخيال ميدانا واسعا خصبا لتحديد كنه هذه الكائنات، فاعتقدوا ألها ضارة نافعة، إضافة إلى كثير من التصورات المنحرفة الجائرة نتيجة البعد عن العقيدة السوية، التي أو دعها الله تعالى هذا الكون، إلى أن يرث الأرض ومن عليها.

يقول الأخ أبو أسامة محي الدين: (لما كانت النفس البشرية تهفو دائما لمعرفة المجهول والبحث فيما خفي عنها وتشتاق لمعرفة الأخبار عن العالم الأخروي كعالم الملائكة والجن والشياطين والحياة الأخروية من البرزخ إلى الصراط إلى الميزان إلى الجنة إلى النار ،

فإن هذه النفس يجب أن قمذب وتضبط في شغفها وبحثها عن هذه العوالم بالكتاب والسنة فهما المصدران الكفيلان اللذان نستمد منهما ما نحتاج إليه في كشف هذه الأسرار المغيبة عنا بالأخبار الصحيحة والروايات الصادقة) ' .

وهذا هو الأصل في مسائل الغيب والقضايا المتعلقة بالرقية الشرعية التي لا بد أن تضبط بالأحكام الشرعية المستمدة من النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة المروية التي تغنينا عما سواها ، وبذلك ننأى بالرقية

ا (عالم الجن والشياطين - ص ٥) .

عن الشوائب والرواسب التي قد تعلق بها نتيجة جهل الجاهلين وعبث العابثين واستغلال ذوي النفوس المريضة ، فيستقيم الأمر وتتضح الرؤية وتزول الغشاوة بإذن الله تعالى .

#### \* أهمية البحث :-

إن موضوع الرقية الشرعية وعلاقته بعالم الجن والشياطين ، من الأمور التي حددها الشرع وبينتها العقيدة ، فوضعت لها الأطر والضوابط التي تضبطها ، ونتيجة للتخبط الحاصل لدى الكثيرين في فهم هذا الجحال ، كانت هذه الرسالة لكل باحث عن الرقية الشرعية من الكتاب والسنة ، للاستشفاء من أمر قدر عليه من الأمراض التي تصيب النفس البشرية ، وقد تم التركيز من خلالها على الأمور التي هم المسلمين وتنفعهم ، ولم تتعرض الدراسة للتعريفات العامة لتلك الأمراض من سحر وعين وحسد ونحوه بشكل دقيق ومفصل ، فقد تكلم فيها كثير من أهل العلم بشرح وإسهاب ، والكتب في ذلك كثيرة جدا ، وتلفت الدراسة الأنظار إلى ما يمس عقيدة المسلم من انحرافات وتجاوزات تخالف الأسس والثوابت في العقيدة الصحيحة • وفيها ترسيخ لبعض أصول العقيدة المتعلقة بهذا الموضوع ، إضافة إلى طريقة العلاج التي تستند إلى الكتاب والسنة والأثر ، أو أسباب حسية مباحة أثبتت التجربة نفعها بإذن الله تعالى وأقر فعلها العلماء حفظهم الله .

ومن الأمور التي لا بد أن تترسخ في ذهن القارئ الكريم قبل البحث والدراسة ، أمر في غاية الأهمية وهو أن التشريعات الإلهية أمانة عظيمة ، نحن مكلفون بحفظها ، والذود عنها وإظهارها على حقيقتها التي جاءت عليها دون زيادة أو نقصان ، وقد بين الحق جل وعلا هذا المفهوم في محكم كتابه

قائلا: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولا ﴾ ' وحمل أعباء هذه الأمانة بمستلزماتها ومتطلباتها أمر ليس سهلا بل يحتاج إلى جهاد وتضحية وبذل للغالي والنفيس في سبيل هذا الدين وتلك الرسالة ، ولا بد للمسلم من مواجهة الصراع والتحدي بكافة الأشكال والسبل والوسائل ، كما ثبت في الصحيح عن أنس – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله عنه : (حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات ) ' ،

قال المناوي : ("حفت الجنة بالمكاره" أي أحاطت بنواحيها جمع مكرهة وهي ما يكرهه المرء ويشق عليه من القيام بحقوق العبادة على وجهها ، كإسباغ الطهر في الشتاء ، وتجرع الصبر على المصائب ، قال القرطبي : وأصل الحق الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إليه إلا بعد أن يتخطى غيره ، فمثل المصطفى المكاره والشهوات بذلك ، فالجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره والصبر عليها ، والنار لا ينجى منها إلا بفطم النفس عن مطلوباتها ، قال ابن حجر : وهذا من جوامع كلم المصطفى المنفس وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس ، والحث على

ا ( سورة الأحزاب - الآية ٧٢ ) ٠

 <sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٢٦٠/٢ ، ٣٣٣ ، ٣٥٤ ، ٣٨٠ - ٣ / ١٥٢ ، ٢٥٤ ،
 ٢٨٤ ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب الجنة ( ١ ) - برقم ( ٢٨٢٢ ) ، والترمـــذي في سننه - كتاب الجنة ( ٢١) - برقم ( ٢٦٩٧ )، والدارمي في سننه - كتاب الرقاق ( ٢١١ ) ( ٢ / ٣٣٩ ) ، أنظر صحيح الجامع ٣١٤٧ - صحيح الترمذي ٢٠٧٤ ) .

الطاعات وإن كرهتها وشقت عليها " وحفت " في رواية حجبت في الموضعين " النار بالشهوات " وهي كل ما يوافق النفس ويلائمها وتدعو إليه ذكره القرطبي وقال: بأنه أطيف بها من جوانبها ، وهذا تمثيل حسن معناه يوصل إلى الجنة بارتكاب المكاره من الجهد والطاعة والصبر عن الشهوة كما يوصل المحجوب عن الشيء إليه بهتك حجابه ، ويوصل إلى النار بارتكاب الشهوات ، ومن المكاره الصبر على المصائب بأنواعها فكلما صبر على واحدة قطع حجابا من حجب الجنة ولا يزال يقطع حجبها حتى لا يبقى بينه وبينها إلا مفارقة روحه بدنه ، قال الغزالي : بين بهذا الحديث أن طريق الجنة وعر وسبيل صعب كثير العقبات شديد المشقات بعيد المسافات عظيم الآفات كثير العوائق والموانع ، خفي المهالك والقواطع غزير الأعداء والقطاع عزيز الأتباع والأشياع وهكذا يجب أن يكون ) ' ،

يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي: ( وأما غاية الإنسان ومهمته في الحياة فقد بينتها عقيدة الإسلام أوضح البيان ، فالإنسان لم يخلق عبثا ، ولم يترك سدى ، وإنما خلق لغاية وحكمة ، لم يخلق لنفسه ، ولم يخلق ليكون عبدا لعنصر من عناصر الكون ، ولم يخلق ليتمتع كما تتمتع الأنعام ، ولم يخلق ليعيش هذه السنين التي تقصر أو تطول ، ثم يبلعه التراب ويأكله الدود ويطويه العدم ،

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ( فیض القدیر  $^{\prime}$  باختصار  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

إنه خلق ليعرف الله ويعبده ، ويكون خليفة في أرضه ، خلق ليحمل الأمانة الكبرى في هذه الحياة القصيرة : أمانة التكليف والمسؤولية ، فيصهره الابتلاء وتصقله التكاليف ، وبذلك ينضج ويعد لحياة أخرى هي حياة الخلود والبقاء والأبد الذي لا ينقطع .

إنه لنبأ عظيم حقا أن يكون هذا الإنسان لم يخلق لنفسه ، وإنما خلق لعبادة الله ، و لم يخلق للحياة الخالدة الله ، و لم يخلق لهذه الدنيا الصغيرة الفانية ، وإنما خلق للحياة الخالدة الباقية ، خلق للأبد ) ' .

ومن الثمار العظيمة لحمل أمانة الدعوة وتبليغها وإيصال رسالتها ، الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة ، ولن يكون ذلك إلا بالتمسك بأهداب الشريعة ، والسير بخطاها ، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة :-

\* عن جبیر – رضی الله عنه – قال : قال رسول الله ﷺ : ( أبشروا ، فإن هذا القرآن طرفه بید الله ، وطرفه بایدیکم ، فتمسکوا به ، فإنکم لن هلکوا ، ولن تضلوا بعده أبدا ) ۲ ،

ا ( الإيمان والحياة - ص ٦٣ ) .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف – ١٦٥/١٢ ، وعنه ابن حبان في صحيحه –برقم ( ١٧٩٢ – موارد ) ، والطبراني في "المعجم الكبير" – ( ٢٢ / ١٨٨ / ١٩٤ ) ، وابن نصر في " قيام الليل " ( ٧٤ ) ، والمنذري في " الترغيب " – ١ / ٤٠ وقال رواه الطبراني في " الكبير " بإسناد جيد ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ٣٤ – السلسلة الصحيحة ٧١٣ ) .

\* عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : ( تركت فيكم شيئين ، لن تضلوا بعدهما : كتاب الله ، وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ) ،

قال المناوي: (أي ألهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدى إلا منهما ، والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهما ، وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة ، لكن القرآن يحصل به العلم القطعي يقينا وفي السنة تفصيل معروف والمحصول مبسوط في الأصول ) ، .

\* عن العرباض بن ساریة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله عنه الله عنه عبد الله عنه بتقوی الله، والسمع والطاعة وإن أُمِّر علیكم عبد حبشی ، فإنه من یعش منكم بعدی فسیری اختلافا كثیرا فعلیكم بسنتی

<sup>(</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك - ١ / ٩٣ ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ٢٩٣٧ - السلسلة الصحيحة ١٧٦١ ) .

<sup>&#</sup>x27; (قلت: ولفظ العصمة هنا على تقييده دون إطلاقه ، بسبب أن العصمة لا تكون لأي إنسان مهما تمسك بها إلا الأنبياء ، وهذا مراد العلامة المناوي - رحمه الله - ) .

<sup>&</sup>quot; ( فيض القدير - ٣ / ٢٤١ ) ،

وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ ، ، و و و عليها بالنواجذ ، ، و إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) ، ، ،

قال المباركفوري: (" وإن عبد حبشي " أي وإن تأمَّر عليكم عبد حبشي كما في رواية الأربعين للنووي أي صار أميرا أدبى الخلق فلا تستنكفوا عن طاعته ، أو لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن ، قال الخطابي: يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبدا حبشيا ، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا ، " وإياكم ومحدثات الأمور الخ " ، قال الحافظ ابن رجب: والحكم فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة ، وأكد ذلك بقوله: "كل بدعة ضلالة " والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه " ، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة ، فقوله أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة ، فقوله

<sup>(</sup> النواجذ : أقصى الأضراس ، وهي أربعة في أقصى الأسنان بعد الأرحاء ، وتسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل ، وقيل النواجذ التي تلي الأنياب ، وقيل هي الأضراس كلها نواجذ – لسان العرب – ٣ / ٥١٣ ) ،

 $<sup>^{7}</sup>$  ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤ / ١٢٦ ، ١٢٧، وأبو داوود في سننه – كتاب السنة ( ٥ ) – برقم ( ٢٨٢٨ ) ، والترمذي في سننه – كتاب العلم ( ١٦ ) – برقم ( ٢٨٢٨ ) ، وابن ماجة في سننه – المقدمة ( ٦ ) – برقم ( ٤٢ ) ، والحاكم في المستدرك – ١ / ٩٦ ، ٩٧ –  $^{7}$  ،  $^{7}$  والدارمي في سننه – المقدمة ( ١٦ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع والدارمي في سننه – المقدمة ( ١٦ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،

<sup>&</sup>quot; (يقول الدكتور ابراهيم البريكان - حفظه الله - معقبا على ذاك : هناك بدعة بالهيئة والصفة مع أن لها أصل كالذكر الجماعي مثلا) .

على : " كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع ' فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ، فمن ذلك قول عمر -رضي الله عنه - في التراويح: ( نعمت البدعة هذه ) وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة ، ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره على واستمر عمل المسلمين عليه ، وروي عن ابن عمر أنه قال : هو بدعة ، ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح انتهى ملحصا " فمن أدرك ذلك " أي زمن الاختلاف الكثير " فعليه بسنتي " أي فليلزم سنتي " وسنة الخلفاء الراشدين المهديين " فإهم لم يعملوا إلا بسنتي فالإضافة إليهم ، إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها قاله القاري • وقال الشوكاني في الفتح الرباني : إن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في تأويله بوجوه أكثرها متعسفة ، والذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لغة العرب ، فالسنة هي الطريقة ، فكأنه قال : إلزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين ، وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته ، فإهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بما في كل شيء ، وعلى كل حال كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرها • وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة على عملوا بما يظهر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور

<sup>(</sup> ويقول الدكتور البريكان ايضا : السلف لا يستحسنون البدع وإنما ورد تسمية بعض المشروعات بدع بناء على استئناف العمل بها بعد تركها وما ذكر من الأمثلة فهو من المصالح المرسلة لم يكن لعلي - رضي الله عنه - أن يقرر بدعة ، ولو أقرها لما جاز فعلها ) .

والتدبر ، وهذا الرأي - عند عدم الدليل - هو أيضا من سنته لما دل عليه حديث معاذ لما قال له رسول الله على : بما تقضى ؟ قال : بكتاب الله • قال: فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله على . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي . قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله أو كما قال . وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم بما هو معروف فالحق أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به وقد أوضحت هذا في بحث مستقل • فإن قلت : إذا ما عملوا فيه بالرأي هو من سنته لم يبق لقوله وسنة الخلفاء الراشدين ثمرة ، قلت : ثمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه على وأدرك زمن الخلفاء الراشدين أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنه ففعله الخلفاء ، فأشار بهذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردد في بعض النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون ، فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم ولكنه أولى من رأي غيرهمم عند عدم الدليل ، وبالجملة فكثيرا ما كان على ينسب الفعل أو الترك إليه أو إلى أصحابه في حياته ، مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه ، لأنه محل القدوة ومكان الأسوة ، فهذا ما ظهر لي من تفسير هذا الحديث ولم أقف عند تحريره على ما يوافقه من كلام أهل العلم ، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم .

"عضوا " بفتح العين " عليها " أي على السنة " بالنواجد " جمع ناجدة وهي الضرس الأخير ، وقيل هو مرادف السن ، وقيل هو الناب ، والعض كناية عن شدة ملازمة السنة والتمسك بها فإن من أراد أن يأخذ شيئا أخذا شبديدا يأخذه بأسنانه ، أو المحافظة على الوصية بالصبر على مقاساة الشدائد كمن أصابه ألم لا يريد أن يظهره فيشد بأسنانه بعضها على بعض ) ' .

و. عما أن الرقية من الأمور المتعلقة بالعقيدة ، فلا بد أن تكون موافقة للمنهج الرباني في طريقتها واستدلالاتها وتطبيقاتها ، يحكمها الشرع ، فيقودها ويوجهها ، يقول تعالى في محكم كتابه : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكْرَ لَتُبَيِّنَ للنَّاس مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ` ، ويقول تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تُتْبِعُوا السُّبُلُ فَتُفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيله ٠٠٠ ﴾ " ، والانحراف عن منهج الكتاب والسنة في المسائل الإعتقادية المتعلقة بالرقية الشرعية يحبط العمل ، ويؤدي للشقاء في الدنيا والآخرة ، ومن الأمور التي قد تفشت في المحتمعات الإسلامية بخصوص ذلك الابتداع في طريقة الرقية ، وتعليق التمائم الشركية ، والذهاب للسحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين وغير ذلك من أمور كفرية أو شركية ، وقد أخبر الحق جل وعلا عن ذلك في محكم كتابه قائلا: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللهِ ، وهذا ما سوف يتضح في ثنايا هذا البحث ،

ا ( تحفة الأحوذي - باختصار - ٧ / ٣٦٦ - ٣٦٨ ) ،

٢ ( سورة النحل - الآية ٤٤ ) .

<sup>&</sup>quot; ( سورة الأنعام - جزء من الآية ١٥٣ ) .

ا سورة طه - الآية ١٢٤) .

ولذا كان واجبا شرعيا وأمانة ، لكل من يقرأ الكتاب ، أن يقوم بإيضاح الطريق القويم للرقية الشرعية ، وأن يقدم جل ما يستطيع لهذه الدعوة ، وبخاصة ما يتعلق بأمور العقيدة وأساسياتها وثوابتها ، فرب مبلغ أوعى من سامع ، فقد صح عن رسول الله على من حديث ابن مسعود رضي الله عنه – قال : قال رسول الله على : ( نضر الله امراً سمع منا شيئا ، فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع ) ' .

قال المناوي: ("نضر الله" من النضارة: الحسن والرونق "امرأ" أي رجلا، ومؤنثه: امرأة، والمعنى خصه الله بالبهجة والسرور، وأحسن وجهه عند الناس وحاله بينهم وأصله (نضرة النعيم) "سمع منا شيئا "من الأحاديث بما رزق من العلم والمعرفة، والمراد بقوله: "شيئا "عموم الأقوال والأفعال الصادرة من المصطفى في وأصحابه - رضوان الله عليهم أجمعين - بدليل صيغة "منا "بلفظ الجمع، ولهذا أوقع "امرأ "موقع عبدا، وهو أعم من العبد، لما في العبد من معنى الاستكانة والمضي لأمر الله ورسوله بلا امتناع أو استنكاف مع أداء ما سمع إلى من هو أعلم منه، فإن حقيقة العبودية مشعرة بذلك، "فبلغه "أي أداه إلى من يبلغه "كما سمعه "

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – % / ۲۲۰ – % / ۲۸۰ ، ۲۸ – % / ۱۸۳ ، وابن ماجة في سننه – المقدمة ( ۱۸ ) – برقم ( ۲۸۰۸ ) ، وابن ماجة في سننه – المقدمة ( ۱۸ ) – برقم ( ۲۳۲ ) ، وابن حبان في صحيحه –برقم ( % / ۲۹ ) ، والدارمي في سننه – المقدمة ( % / ۲۳۲ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع % / ۲۷۶ ، صحيح الترمذي % / ۲۱۲ ، صحيح البن ماجة % / ۲۸۹ ، صحيح الترغيب % / ۲۸ ) ،

أي من غير زيادة ولا نقص ، فمن زاد أو نقص فهو مغير لا مبلغ ، فيكون الدعاء مصروفا عنه " فرب مبلغ " بفتح اللام " أوعى " أي أعظم تذكرا ، قال المظهر : وعى يعي وعيا : إذا حفظ كلاما بقلبه وداوم على حفظه و لم ينسه ، وقال الطيبي : الوعي : إدامة الحفظ وعدم النسيان " من سامع " لما رزق من جودة الفهم وكمال العلم والمعرفة ، وخص مبلغ سنته بالدعاء لكونه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة ) أ ،

۱ (فیض القدیر - ۲ / ۲۸۶) ۰

#### \* أسباب اختيار البحث :-

والذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع أمور شتى أوجزها فيما يلي :-

أولا: محاولة تصحيح الانحرافات العقدية لدى كثير من المسلمين اليوم فيما يتعلق بقضايا الرقية الشرعية ، وحيث إن هذا الموضوع يتعلق أولا بالاعتقاد ، وأن الإفراط أو التفريط فيه يميل بالناس عن العقيدة الإسلامية الصحيحة ، ولما رأيت الناس بين مُفرِّط ومُفرط في فهم كافة النواحي المتعلقة بالرقية الشرعية ، استحسنت أن أكتب فيه كتابة منصفة تعتمد على الدراسة والتحقيق والبحث العلمي المستفاد من الكتاب والسنة والخبرة العملية في هذا الجانب لتبصير الناس بالحق وإرشادهم إليه ،

ثانيا: الحاجة الشديدة في الآونة الأخيرة لتنظيم الرقية وتقعيدها بعد اتساع مجالها وتشعبه ، وهذا لا ينضبط إلا بالكشف عن الأصول والقواعد ، حيث أن الرقية تحتاج إلى ضبط وتقعيد شألها شأن غيرها من العلوم الإسلامية ،

ثالثا: محاولة تصحيح الاتجاهات المنحرفة لدى كثير من المعالجين في الوسائل والمقاصد المتبعة ، خاصة النظرة المادية البحتة التي أصبحت الأساس الرئيس في مزاولة الرقية ، وكأنها مهنة من المهن التي يقتات بها كثير من

هؤلاء ، ويأكلون أموال الناس سحتا وباطلا ، لما قد تدره عليهم من أموال طائلة .

رابعا: تفشي الأمراض التي تصيب النفس البشرية من صرع وسحر وحسد وعين ، نتيجة لعدة عوامل: أهمها الانحراف عن منهج الكتاب والسنة ،

خامسا: توجه كثير من الناس لعلاج تلك الأمراض بطرق غير شرعية ، وأساليب مبتدعة بعيدة كل البعد عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .

سادسا: التوجه العام للعلاج لدى السحرة والمشعوذين والعرافين الكهنة والمستعينين بالجن ومدعي الرقية ، وخطورة ذلك من الناحية الشرعية لى الفرد والأسرة والمجتمع المسلم ،

وسوف يتم إيضاح كافة المناهج المتبعة في العلاج في هذه الموسوعة ( منهج الشرع في علاج المس والصرع ) تحت عنوان ( مناهج العلاج المتبعة للاستشفاء من الأمراض الروحية ) ،

سابعا: إيضاح الأساليب والوسائل الصحيحة للرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة والأثر .

ثامنا: الخلط الحاصل لدى الكثيرين ممن سلك طريق الرقية الشرعية ، وإيضاح المنهج القويم لها بما ثبت في الكتاب والسنة والأثر ·

تاسعا: تقويم كثير من المفاهيم الخاطئة والدارجة بين عوام الناس، وتحديد الوجهة الشرعية لتلك المفاهيم .

عاشرا: ندرة الكتابات المتعلقة بالرقية الشرعية ، حيث أن هذا الموضوع لم يستوف حقه من الدراسة والبحث قديما وحديثا ، ومن ثم فلم أجد ما يشبع رغبة طالب العلم أو ما يغطي كل جوانب هذا الموضوع الهام .

وبعد التأمل لكافة الكتابات والأبحاث وجد ألها على صنفين :-

الأول: صنف من الناس كتب في هذا الموضوع ، فخلط فيه الحق بالباطل ، والسمين بالغث ، فما عادت لرؤية الصحيحة الخاصة بالرقية الشرعية واضحة جلية ،

الثاني: صنف كتب عنه كتابة مستمدة من الكتاب والسنة ، ولكنها شاملة لكافة الموضوعات التي قم القارئ وتنفعه ، فجاء بعضها في غاية الاختصار ، كتأليف يبحث في موضوع محدد ، أو فصل في كتاب ، أو صفحات قليلة ، فجاءت كافة تلك الدراسات أو الأطروحات غير وافية بالمطلوب ،

حادي عشر: عدم اهتمام الباحثين والمعالجين بهذا الموضوع بزعم أنه عديم الجدوى والفائدة وأن الجهل به لا يضر، فآثرت البحث فيه لإظهار أهميته وإبراز كافة النواحي المتعلقة به وتعميقها في السلوكيات والنفوس.

ثاني عشو: أردت أن أستفيد وأعمق في نفسي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من الشوائب والرواسب ، وكذلك ترسيخ الفهم الشرعي الصحيح لهذا الموضوع من خلال البحث والمراجعة إضافة لخبرتي العملية في هذا المجال ، وهذا ما تحقق لي بالفعل - بفضل الله - حيث أثرى هذا البحث العلمي معلوماتي واطلعت على كثير من دقائق الأمور والجزئيات التي زادت من الكم والكيف العلمي في هذا الجال ، إضافة لتهذيب لجانب السلوكي الذي يتبع الخبرة والممارسة ، وبالجملة فقد قدم لي هذا البحث فوائد عظيمة كنت أفتقر إليها سابقا فأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وأشكره على حزيل فضله ومنه وكرمه ،

#### \* أهداف البحث :-

أما أهم الأهداف التي يسعى هذا البحث لتحقيقها فهي:-

أولا: إظهار حقيقة الرقية الشرعية وما يتعلق بها من أمراض تصيب النفس البشرية من صرع وسحر وحسد وعين ونحوه ، وبيان أن كافة تلك الأمراض ؛ أمراض كسائر الأمراض ، يمكن علاجها ، وتلافي خطرها ، وذلك بالسير على منهج الكتاب والسنة ،

ثانيا : محاولة القضاء على البدع والخرافات والممارسات الخاطئة المنتشرة بين الناس عن حقيقة الرقية الشرعية ، والعودة إلى المنهج الإسلامي الصحيح للتزود منه وحده .

ثالثا : التنبيه على خطورة انتشار الأمراض التي تصيب النفس البشرية من صرع وسحر وحسد وعين ونحوه ، خاصة انتشار السحر في بعض البلدان الإسلامية النامية ، وبعدهم عن حقائق الدين الإسلامي ،

رابعا: تنبيه الدعاة لإظهار حقيقة الرقية الشرعية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وزرع تلك القواعد والأصول في نفوس الناس وتربيتهم عليها ،

#### \* منهج البحث :-

وأود الإشارة إلى بعض الأمور الهامة المتعلقة بمنهج البحث :-

أولا: لقد استقيت مادة هذا البحث من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، ومن كتب العقيدة ، ومن أمهات الكتب في التفسير والحديث ، وعلى رأسها : تفسير الطبري ، وتفسير ابن كثير ، والتفسير الكبير للفخر الرازي ، وصحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري وغيرها من التفاسير والكتب التي لها مساس من قريب أو بعيد بالرقية الشرعية وعالم الجن والشياطين ، ولقد تم التفصيل في بعض المسائل التي تعرضت لها والمتعلقة بهذا الموضوع ، بحيث أوردت كثيرا من أقوال أهل علم التفسير ، تسهيلا لطلبة العلم في البحث والمراجعة .

ثانيا: الاعتماد على النصوص الإسلامية من الآثار الصحيحة وأقوال التابعين وسلف هذه الأمة ، وكذلك إيراد أقوال الكتاب والمتمرسين في مجال الرقية الشرعية وعالم الجن والشياطين ، وقد شرحت ما استطعت إليه سبيلا من المعاني الغامضة في الآيات والأحاديث والأفكار تسهيلاً على القارئين ، وحرصت على الدقة الموضوعية في صحة النقل ، وفي إسناد النصوص والأخبار لأصحابها ، وفي إتباع الرأي بالدليل ، وأشبعت البحث بشواهد والأخبار لأصحابها ، وفي إتباع الرأي بالدليل ، وأشبعت البحث بشواهد قرآنية مشروحة غالباً وأحاديث نبوية كثيرة ؛ دعماً وتأييداً للأفكار .

( ومن تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب ، علم ألهم كانوا أدق الناس نظرا ، وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول ، وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول ، ولهذا تأتلف ولا تختلف ، وتتوافق ولا تتناقض ، والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة ، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول ، فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب ، مخالفين للكتاب وقد قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب ، مخالفين للكتاب وقد قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ

١ ( سورة الشورى - جزء من الآية - ١١) ٠

٢ ( سورة الشورى - جزء من الآية - ١١) ٠

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقَ بَعِيدٍ ﴾ ) .

وقال - رحمه الله - عن مذهب السلف في إثبات الأسماء والصفات:

( مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها ، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها ، فلا نقول : أن معنى اليد القدرة ، ولا أن معنى السمع العلم ، وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في النات ، يحتذى فيه حذوه ، ويتبع فيه مثاله ، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا كيفية ، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا كيفية ) "

وقال ايضا : (حكى الخطابي وأبو بكر بن الخطيب وغيرهما أن مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات على ظاهرها ) ،

رابعا: حرصت خلال فهرسة هذه الموسوعة على ذكر كافة التفصيلات والجزئيات المتعلقة بكل موضوع ، نظرا الأهمية هذه الجزئيات وتسهيلا للمتخصص في هذا العلم والباحث وطالب العلم في العودة لما يهمه من بحث ودراسة وتحقيق .

<sup>(</sup> سورة البقرة – الآية ١٧٦ ) .

٢ (درء تعارض العقل والنقل - ٢ / ٣٠١).

ر جموع الفتاوي - ٣٣ / ١٧٧).

المجموع الفتاوى - ٣٣ / ١٧٧) .

خامسا: وضعت خطة هذا العمل المتواضع على نحو ما آمل كونه مفيدا ، محاولة للوصول إلى الهدف من الدراسة بطريق بين واضح ، مع التزام المنهج العلمي الصحيح في نظري ، من العرض ، والاستدلال ، ثم التحليل والمناقشة ، وإثارة التساؤل ، ومحاولة الإجابة فيما أحب لفت الانتباه إليه ، مما سيجده القارئ – إن شاء الله تعالى – في ثنايا هذا البحث ،

سادسا: أحببت قبل أن أدخل في التفصيلات الخاصة بالموضوعات الرئيسة في هذا البحث ؛ كوقاية الإنسان بالذكر والدعاء ، أو البعد عن المعاصي ، أو ما يتعلق بالأمراض التي تصيب النفس البشرية من صرع وسحر وحسد وعين ، أو البحث في الرقية الشرعية والعلاج ، أن أوضح بعض المرتكزات والقواعد الهامة كمدخل لدراسة علم الرقى وأهمية ذلك بالنسبة للقارئ لإعطائه صورة واضحة جلية عن كافة تلك النقاط لارتباطها الوثيق . عوضوع البحث وذلك من منظور إسلامي بحت ،

سابعا: تم تخريج أحاديث الكتاب ليتسنى - لطلبة العلم والراغبينمتابعة البحث والدراسة لها ، وذلك بالعودة إلى مصادرها ومراجعها الرئيسة
بيسر وسهولة ، وقد جهدت في عملية البحث والتخريج من كتب الحديث
أو مظاها على الأغلب ؛ حرصاً على الدقة وإعانة للقارئ وإبعاداً لما لم يثبت
أنه من قول رسول الله على ، مع الإشارة إلى النقاط الهامة التالية :-

أ- تم اعتماد التبويب الخاص بالأبواب وأرقام الأحاديث للكتب الأربعة (أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة) بناء على ما ورد في مؤلفات العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - ونفع الله به الأمة الإسلامية ، في تصحيحه لهذه السنن بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض ،

ب- تم اعتماد ترقيم الأحاديث الخاصة بصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم على كتابي ( فتح الباري ) لابن حجر العسقلاني و ( صحيح مسلم بشرح النووي ) لحي الدين بن شرف النووي ،

ج - سوف يلاحظ القارئ الكريم الاعتماد غالبا في تخريج الأحاديث الخاصة بهذا البحث على منظومة كتب الحديث الخاصة بعلامة بلاد الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألبايي - رحمه الله - دون الاعتماد على من سواه من علماء الحديث ، وما كان ذلك الا بسبب أن فكرة البحث الرئيسة كانت عبارة عن كتيب صغير يبحث في بعض المسائل المتعلقة بالرقية الشرعية ، وقد دعمت بأحاديث صحيح الجامع ، وبعد اطلاع بعض طلبة العلم على هذا العمل أشاروا علي باكمال تخريج الأحاديث للفائدة العامة والخاصة ، ومن هنا بدأت بهذا العمل مستعينا بموسوعة الحديث النبوي ، وتطورت فكرة العمل الم الموسوعة التي بين أيديكم ، واريد أن أوضح من وتطورت فكرة العمل الم الموسوعة التي بين أيديكم ، واريد أن أوضح من خلال هذا البند أين ما اعتمدت على تصحيحات العلامة الألبايي-رحمه الله-دون غيره من علماء الحديث لأسباب خاصة دون السبب الذي أشرت اليه

آنفا ، فهذا العمل هو بحث علمي لمسألة هامة جدا تتعلق بالعقيدة والدين ولا يعتبر بحثا في مصطلح الحديث ونحوه ، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أكنه من محبة وتقدير ووقار لكافة علماء الحديث سواء المتقدمين منهم أو المتأخرين من أهل السنة والجماعة ،

د- تم اقتصار الإشارة لبعض الأحاديث لسند واحد دون التوسع بذكر كافة الأسانيد والطرق المختلفة لرواة الحديث ، وتم ذكر المصادر دون تحديدها ، وبإمكان المهتم بالبحث والتخريج والتحقيق البحث في المراجع والمصادر الموضحة في التخريج ،

هــ سوف يلاحظ في تخريج الشيخ الألباني - رحمه الله - لبعض الأحاديث في السنن الأربعة تضعيف من جهـة وتصحيح من جهة أخرى ، ويعزى مثل ذلك الأمر إلى أن الشيخ يحكم في تصحيحه أو تضعيفه للسنن بناء على ما ورد في سند الحديث ، وقد يصح لديه سند حديث رواه الترمذي ولا يصح لديه هذا السند عند أبي داوود مع أن المتن متطابق في الروايتين وهكذا ، أما إن وجد الحديث في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة فيعني ذلك أن الشيخ قد حكم على صحة الحديث من ضعفه بمجموع طرقه والله تعالى أعلم ،

و- أرجو العذر والسماح في حصول تقصير أو زلل أو خطأ في تخريج تلك الأحاديث على الصورة الواردة ، فلست أهلا لمثل ذلك العمل ، وهي محاولة لاعتماد الأحاديث الصحيحة دون غيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة على رسول الله على وتم اعتماد تخريج وتحقيق علماء الحديث حفظهم الله ، وما فتئت بالدعاء خلال بحثي هذا للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – لما قدمه للأمة الإسلامية في تحقيقه وتخريجه لكثير من الكتب الإسلامية القيمة النافعة ، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها له ذخرا وأن يتحاوز عن عثراته إنه سميع مجيب ،

ثامنا: لقد حرصت خلال هذا البحث على إيضاح حقيقة الرقية الشرعية عضمونها ومنهجها الصحيح ، وتقعيدها ضمن أطرها وضوابطها الشرعية ، وكذلك ربط الرقية الشرعية بالأمور المتعلقة بها كالدعاء والذكر والمعصية ونحوها ، من خلال شرح واف لمعظم الأحاديث التي عرج عليها في الكتاب ، وذلك لأسباب كثيرة أهمها :-

أ) - الفهم الصحيح لمعاني الأحاديث النبوية كما فهمها السلف الصالح وعلماء الأمة وأئمتها ، دون تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل ونحوه ، والتقيد بتلك المعاني والمفاهيم وبناء الاستدلالات والاسترشادات بناء على ذلك الفهم .

ب)- تأول بعض المعالجين لكثير من مسائل الرقية الشرعية حسب فهمه القاصر ، خاصة شرح بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الجانب ، وقد

يؤدي مثل ذلك التأويل إلى إضلال كثير من الناس وبعدهم عن الحق وانسياقهم وراء تأويلات باطلة تحكمها الأهواء والشهوات ،

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاء ، وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه)  $^{1}$  .

ج)- رأيت في ثنايا تلك الشروحات بعض الفوائد والمنافع لعامة المسلمين ، لما تحتويه من أمور وأحكام شرعية تهمهم في حياتهم ومعاشهم .

تاسعا: تم الإشارة في ثنايا هذا البحث لبعض القصص المعبرة عن مواقف صادفتني خلال تجربتي العملية في هذا الجال ، وقد عايشت أحداث تلك القصص ووقائعها ، وقد استخدمت في عرض تلك الأحداث أسلوبا بعيدا عن الإثارة والخوف والرعب ، وكان القصد من ذكرها المصلحة الشرعية العامة للمسلمين ، وبعض تلك القصص استأذنت أصحابها وقرأها عليهم حرصا على الأمانة العلمية والنقل ، وما قصدت من سرد تلك القصص أي أمر من أمور الدنيا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بسرائر القلوب ، وقد كنت عازما أمري في بداية البحث أن لا أتعرض لسرد القصص لما

١ ( أعلام الموقعين - ١ / ٧٧ ) ٠

كنت أخشاه من الفهم الخاطئ لمثل ذلك التصرف ، وقد نصحني بعض الأحوة - الأحبة جزاهم الله خيرا - بذكر بعضها لما فيها من تذكرة وعبرة وموعظة ، وأسلوب تشويقي للقارئ ، وأذكر في سياق ذلك كلاما أورده الإمام الجحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مقدمة " مختصر سيرة الرسول القصص جنود الله ، يعنى أن القصص جنود الله ، يعنى أن المعاند لا يقدر أن يردها ) ، وأود أن أوضح أمراً هاما لا بد للجميع من فهمه وتصوره وإدراكه على حقيقته ، وهذا الأمر يتعلق بادعاء البعض القدرة على إبطال السحر وإزالة العين أو الحسد أو إخراج الجن - وهذا ادعاء كاذب من قبل بعض المغرورين ممن تمكن منهم الشيطان ، وهذه الفئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفلح في تقديم العون والمساعدة لإخواهم المسلمين ، فتلك القضايا والمسائل واقعة تحت قدرة الله ومشيئته ، وهو القادر وحده على شفاء الصرع والسحر والحسد والعين ونحوه ، مع الاشارة الى النقاط الهامة التالية:-

أ) - عدم القياس أو الاستنتاجات الخاطئة لما روي من وقائع وأحداث ،
 حيث أن لكل واقعة ملابساتها وظروفها الخاصة .

ب)- كافة الوقائع المدونة عبارة عن تجارب شخصية صادفتني خلال تجربتي العملية وهي عرضة للخطأ والصواب ، وقد نقلتها بأمانة وصدق ، ولا يجوز أن تؤخذ هذه التحارب كحقائق مسلمة بها ، أو تبنى عليها أحكام

ا ( مختصر سيرة الرسول - ص ١٣ ) .

ونحوه ، ولقد كان همي الوحيد من خلال كافة الأحداث المشار إليها النتائج الإيجابية والتي من آثارها شفاء المريض بإذن الله تعالى .

ج)- لا يجوز أن يفهم من خلال العرض الخاص بتلك القصص والمشاهدات بالكيفية المشار إليها إقحام النفس في القضايا الغيبية ، بل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن التعامل مع تلك الأحداث جاء من منطلق التعامل مع الأمور الحسية المشاهدة نتيجة الوقائع البينة لالتقاء عالم الإنس وعالم الجن من خلال التعرض للإصابة بالأمراض الروحية كالصرع والسحر والعين والحسد .

عاشرا: نظرا لأهمية هذا البحث العلمي ، وحرصا على إظهاره بشكل ومضمون لا يخالف في عمومياته وجزئياته أقوال أهل العلم وعلماء الأمة فقد ارتحلت بتاريخ الرابع والعشرين من غرة شعبان سنة ألف وأربعمائة وثمانية عشر لمقابلة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – حفظه الله ومتعنا بطول عمره ، وتم عرض ستة وخمسون مسألة فقهية متعلقة بموضوع الكتاب ، وقد تقدم مشكورا بالإجابة على كافة تلك التساؤلات ووضع الإجابات الشافية والوافية لها ، فجزاه الله عني وعنكم خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان أعماله يوم الموقف العظيم ، وكافة تلك المسائل تم الإشارة إليها في ثنايا هذه الموسوعة تحت عنوان (فتوى مكتوبة بتاريخ ٢٤ شعبان

حادي عشو: بعض المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع الرقية الشرعية وما يتعلق بها بشكل عام - تم اقتصار البحث فيها على الراجح من أقوال أهل العلم دون البحث في مسائل الخلاف ، إلا أنني قد تعرضت لبعض المسائل الخلافية الهامة لإيضاحها ودراستها دراسة مستوفية من منظور شرعي ، لكي لا تصبح قنطرة يعبر عليها كل جاهل أو مدعي للرقية بقصد تمرير ترهات وأباطيل تنطلي على العامة فتخدش أو تدمر العقائد ، مع الحرص على التزام الموضوعية عند طرح الآراء والقضايا ، وعند تحقيق الموضوعات التي يدور حولها الخلاف ، دون تحيز أو إنقاص لقدر المخالفين ، أو تسفيه لآرائهم ،

ثاني عشر: قد يلاحظ اقتباس من كتب أحرى خلال بعض الفقرات في ثنايا هذا البحث دون الإشارة لمصادرها ، وما فعلت ذلك إلا لمعرفتي بجواز ذلك من الناحية العلمية ، لعلمي أن هذا البحث لا يعد رسالة علمية يترتب عليها المحاسبة والمساءلة ، وقد رأيت التنويه لذلك الأمر من باب الأمانة العلمية ،

ثالث عشر: لا بد من التنويه لحقيقة في غاية الأهمية تتعلق بمسألة التسرع في التشخيص ، والتي يتبعها بعض المعالجين مع مرضاهم ، وإيضاح خطورة ذلك وآثاره السيئة على نفسية المرضى ، فواجب المعالج يحتم عليه الاهتمام بالنواحي العقائدية والشرعية والسلوكية التربوية ، والتي يتحقق من خلالها الغاية والهدف المنشود من الرقية الشرعية ، وبذلك نصبو للمصلحة الشرعية لعامة المسلمين وخاصتهم من خلال اتباع هذا الأسلوب

في طريقة العلاج ، ولذلك كان لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الإجابات الواردة في الفصل الخاص بـ ( الأسئلة والأجوبة ) لم تكن لتهدف بحد ذاهما التشخيص - بقدر الاهتمام بالنواحي المذكورة آنفا ، وما تعرضت الدراسة لمثل تلك الأسئلة إلا لواقعيتها وحصولها بين الناس ، وبالتالي فهي تحتاج لإيضاح وتفسير بمفهوم النصوص القرآنية والحديثية وأقوال أهل العلم ،

رابع عشر: يعتقد البعض أن البحث والدراسة المتعلقين بالآثار المترتبة عن أحوال العالم الغيبي يعتبران تعديا وإقحاما للنفس في الأمور الغيبية ، وأرد على ذلك من عدة أوجه: -

أ- لا أنكر مطلقا أن العالم الغيبي أمر اختصه الله سبحانه وتعالى بعلمه ، ولا أقر من هذا العالم إلا ما تؤكده النصوص القرآنية والحديثية ، وهذا الجانب يتعلق بالحديث عن الجنة والنار والبعث وعالم الجن والشياطين ونحوه ،

ب- هنالك علاقة وارتباط بين عالم الإنس وعالم الجن والشياطين ، وهذه العلاقة بين العالمين غالبا ما يكون لها آثار ملموسة دون رؤيتها رؤيا العين ، وقد دلت كثير من النصوص القرآنية والحديثية على مثل ذلك المفهوم ، ومن ذلك قصة موت الفتى الذي كان حديث عهد بعرس من قبل جني متشكل بهيئة ثعبان ، ويقاس على ذلك بعض الوقائع والحوادث الأخرى ، والمقصود من تلك المقدمة القول : بأن التعامل مع تلك الآثار

دون البحث والتقصي في أحوال عالم الجن والشياطين أمر جائز شرعا ولا حرج فيه البتة ، لكون تلك الآثار من الأسباب الحسية التي ثبت تواترها ، وتناقلها الصحابة والسلف وعلماء الأمة ، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر القواعد والأصول التي تضبط هذا الأمر وتؤصله وتجعل له منهجية في التعامل مع الآثار الحسية لهذا العالم الغيبي ، ومن تلك القواعد والأصول :-

1) - لا يجوز الأخذ بقطعية وصدقية كافة الوقائع والأحداث التي قد تصادف المعالج في حياته وخبرته العملية ، بسبب كذب الجن والشياطين ، وقد أخبر رسول الله عن ذلك ، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - بقوله : (صدقك وهو كذوب) ، ويجوز سؤال الجن والشياطين لاختبار صدقهم من كذبهم ، كما أشار إلى ذلك المفهوم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .

٢)- التزام المعالج بمنهجية التعامل مع الأمور المحسوسة ، وفق القواعد والأسس الشرعية والالتزام بالضوابط الشرعية ، وعدم البحث والتقصي في الأمور الغيبية المتعلقة بعالم الجن والشياطين ، والاكتفاء بما قدمته النصوص القرآنية والحديثية عن هذا العالم وأحواله .

٣)- الدعوة الصادقة المعتمدة والمبنية على العلم الشرعي ، ويعتبر ذلك من أقرب القربات إلى الله تعالى كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .

ج- كافة تلك الأحداث والوقائع مشاهدة محسوسة الآثار وقد نقل بها التواتر ، ولا بد أن نقدم للعامة والخاصة إجابات لتلك التساؤلات التي قد تحصل يوميا ، بحيث تعالج الحالة من منطلق ومضمون شرعي .

د- لا بد من إدراك خطورة ترك العامة والخاصة دون إجابات وافية توضح الأمر وتفسره ، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة ، بحيث يلجأ الناس للسحرة والمشعوذين والدجالين لإشباع فضولهم وتحديد إجابات لتساؤلاتهم .

ه\_\_\_ وهناك مقولة مفادها (ليس كل ما يعلم يقال) ومع الاقرار بذلك في بعض الأمور، إلا أن المفسدة المترتبة على هذا القول - وفي هذا الجانب بالذات - أعظم من المصلحة المتحصلة، لذلك لا بد من تقديم تلك الإيضاحات ضمن مفهوم وإطار شرعي لكي لا يفتح الباب أمام الناس فيطرقون أبواب السحرة والمشعوذين والجهلة للاستفسار منهم عن تلك الوقائع والأحداث،

خامس عشر: أفاد بعض أهل العلم بأن الرقية الشرعية أمر توقيفي تعبدي وهذا ما أراه وأنتهجه ، ولهذا لا يجوز الإخلال بجزئياتها أو اتباع غير ما جاء به الدليل من النصوص القرآنية والحديثية ، ولقد أوردت في ثنايا هذا البحث بعض الآيات من كتاب الله عز وجل والتي يعمد المعالجون للرقية هما ، وبعض تلك الآيات قد ورد هما الدليل ، والبعض الآخر ذكر من باب

أنها آيات من كتاب الله عز وجل والقرآن كله خير وشفاء ، والأولى أن يلجأ المسلم في رقية نفسه وأهله وغيره للنصوص الثابتة القطعية ، لما فيها من خير عظيم وحفظ من الشيطان وأتباعه ، ولدلالتها الأكيدة على ما تحمله من معان ومفاهيم .

سادس عشر: سوف يعرج القارئ الكريم اثناء قراءته في هذا البحث على مصطلح يتكرر كثيرا وهو مصطلح " الأرواح الخبيثة " ، وقد ورد هذا المعنى على لسان بعض علماء الأمة الأجلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ، وابن القيم في " زاد المعاد " وغيرهم ، وهذا المصطلح لا يعني مطلقا أن هؤلاء العلماء يعنون بذلك تجريد تلك الأرواح عن الأجساد ، بل على العكس من ذلك تماما فالجن والشياطين مخلوقات ذات أجسام وأرواح وهي أجساد قد تكون كثيفة وقد تكون رقيقة ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى ، خلقت من مارج من نار وتموت هذه المخلوقات بإذن الله سبحانه وتعالى بمفارقة الروح للجسد مثلها مثل الإنسان تماما ، وهذا ما عليه إجماع الأمة ، وأما كيفية وكنه هذه الأرواح والأجسام فهو من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ، وبناء عليه فقد أوردت هذا المصطلح في مواضع عدة من هذا الكتاب آملا أن يفهم المعنى بالمضمون المعبر عن محتواه والذي أشرت اليه آنفا .

سابع عشر: إن بعض الأمور المتعلقة بصرع الأرواح الخبيثة وبطريقة علاجها لم يثبت فيها دليل شرعي ، بمعنى أنه لا يوجد نص في كتاب الله أو

سنة رسوله على الصروع أو طريقة خروج الجني أو عملية الفصد أو أماكن وجود على لسان المصروع أو طريقة خروج الجني أو عملية الفصد أو أماكن وجود الجني ونحوها من أمور كثيرة لم يرد بها النص ، ومع ذلك أصبحت تلك الأمور منقولة بالتواتر والمشاهدة ، وهي معروفة للمختصين في هذا العلم ، والموقف المتزن الذي لا بد أن يسلكه المعالج في تحديده لكافة تلك الأمور هو أن تضبط بالأحكام الشرعية العامة دون أن تؤدي إلى مفاسد تؤثر تأثيرا مباشرا على الفرد والأسرة والمجتمع المسلم ،

ثامن عشر: لا بد من ملاحظة أمر هام جدا يتعلق بكافة الحوارات التي ضمنها الكتاب، وهي حوارات اقتضتها المصلحة الشرعية والتي ساعدت بإذن الله تعالى – على رفع ظلم الأرواح الخبيثة، ولم تكن تهدف مطلقا إلى إيجاد مفاسد عظيمة تؤدي بمجملها إلى المحظور والإثم، وهذا ما سوف يتضح من خلال البحث في موضوع الحوارات والضوابط التي لا بد أن يتحلى بما المعالج ( منهج الشرع في علاج المس والصرع ) تحت عنوان ( تركيز الحوار على ما تقتضيه المصلحة الشرعية ) .

تاسع عشر: سوف يلاحظ القارئ الكريم الاسترسال في ذكر الأنواع المتعلقة بالصرع والسحر والعين وبتفصيل دقيق، وما كان ذلك الا لأسباب أو جزها بالآتي: -

أ) - إن هذا العمل يعتبر موسوعة شاملة لكل ما يتعلق بالرقية الشرعية ،
 ومن هنا أحببت التفصيل لاكتمال الموضوع من كافة جوانبه .

ب)- ايضاح كافة الأشكال والصور للأنواع المذكورة لمعرفتها من قبل العامة والخاصة ومن ثم اتخاذ كافة السبل والوسائل المتاحة لمعالجتها من منطلق ومنهج إسلامي .

ج)- استفادة المعالجين من هذا الجانب خاصة المبتدئين وتعريفهم هذه الأنواع وأعراضها وآثارها ليستطيعوا الوقوف على حقيقتها ومن ثم اتخاذ السبل الكفيلة بمعالجتها وفق منهج إسلامي واضح صريح .

د)- ايضاح كافة تلك الأنواع وحقائقها لكثير من منكري تلك الأمراض أو جزء منها أو تأثيراتها المختلفة .

عشرون: قدمت هذا الكتاب المتواضع لكل من الدكتور الشيخ إبراهيم بن محمد البريكان أستاذ مادة العقيدة الإسلامية بكلية المعلمين بالدمام، والدكتور الشيخ عادل بن رشاد غنيم الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك فيصل، وقد كان حرصي على تقديم هذا الكتاب للمكانة العلميه لكلا الشيخين الفاضلين، وليخرج هذا العمل على الوجه المطلوب، ليحظى بمزيد من البحث والعناية والدراسة والتقويم، لشموليته أولا ولارتباطه بالعقيدة ثانيا، ولدقة المعلومات التي يطرحها،

فتفضلا مشكورين بقراءته والاهتمام به غاية الاهتمام ، وكانت لي معهما جلسات نقاش وتدارس ، وكم سعدت عندما شعرت باهتمامهما -حفظهما الله - في الجانب التأصيلي للرقية ، وحرصهما على الالتزام الكلي بجزئياها وأصولها ، ووضع القواعد والضوابط التي تضبطها ، وكذلك اهتمامهما بالجانب العقائدي والتربوي السلوكي المتعلق بهذا الموضوع بشكل عام ، وقد أثرى هذا النقاش الموضوعي البناء علمي المتواضع ، ودونت كافة الملاحظات القيمة التي أشار إليها الشيخين الفاضلين ، خاصة بعض التعليقات العقدية الهامة للدكتور ابراهيم البريكان - حفظه الله -بخصوص نقولات وأقوال بعض أهل العلم التي تخالف في محتواها ومضموها منهج سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وحقيقة فقد أثرت تلك التعليقات العقدية الهامة هذا البحث ، لذلك فقد ضمنتها للكتاب لقيمتها العلمية وفائدتها الكبيرة ، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بشكري وعرفاني للدكتور إبراهيم والدكتور عادل لاهتمامهما بهذا البحث ، والتقديم له ، وإعطاء الملاحظات القيمة والنافعة ، والتي زادت من قيمته العلمية ، برغم انشغالهما ،

وكذلك أتقدم بشكري وعرفاني للدكتور الفاضل حالد عبدالله بازيد الاستشاري والأخصائي النفسي في مستشفى أرامكو السعودية لمراجعته الكتاب العاشر المتعلق بالنواحي الطبية تحت عنوان (الأصول الندية في علاقة الطب بمعالجي الصرع والسحر والعين بالرقية) والاستفادة من آرائه

النيرة وتذييل بعض التعليقات والفوائد الهامة التي أثرت الكتاب بالمعلومات الطبية ، خاصة ما يتعلق بالطب النفسي الحديث ،

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لأخي الفاضل الأستاذ عبدالرحمن عبدالله الهاشم المدير العام لمؤسسة أفكار الخليج وطاقمه المساعد لجهوداتم القيمة ومساهمتهم الخيرية في إظهار هذا العمل على شبكة الإنترنت، كما أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الفاضل الأخ عبدالله اليوسف لقيامه بعمل التصاميم الخاصة بالموسوعة وكذلك إعداد التصاميم الخاصة بصفحة الانترنت والمساعدة الخيرية في هذا الجال.

ومن هنا فإنني أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم في تخريج هذا البحث بصورته النهائية ، واقتداء بهدي رسول الله على أقول: ( جزاكم الله خيرا ) تعبيرا صادقا عما يكنه قلبي من محبة وأخوة وتقدير للجميع ،

الحادي والعشرون: وهاية فلا بد أن أشير إلى أنني قد أمضيت جهداً مضنياً في جمع مادة هذا البحث واستغرق العمل مدة اثنى عشر عاماً اطلعت من خلالها على أكثر من أربعمائة كتاب ومرجع حتى جمعت ما حوى هذا الكتاب بين دفتيه ، وكان هدفي هو محاربة ومعالجة المظاهر الخطيرة للفساد الخلقي التي تمدف إلى هدم المجتمعات ونشر الحقد والعداوة والبغضاء بين ربوعها ، وكذلك سعيت أن أقدم هذا الكتاب هدية ثمينة متواضعة ، ولقمة سائغة هنية طيبة للقارئ الكريم متضمناً البحث الجديد والفكر المخلص سائغة هنية طيبة للقارئ الكريم متضمناً البحث الجديد والفكر المخلص

والكتابة الهادفة الصادقة الصادرة من القلب لتدخل إلى القلب ؛ كي ينتفع هما القارئ والمعالج والمهتم في هذا الجانب ، فتتضح الرؤيا ويقوم السلوك ، وأتوجه لكافة القراء والمطالعين ممن وجد نقداً بناءً أو رأياً موضوعياً سديداً أو تصحيحاً لفكرة وردت أو نصيحة خالصة لله ، حول ما جاء في هذه الموسوعة ، أن يرسل بذلك مشكوراً مذيلاً تصحيحه بالدليل والمصدر .

#### \* موضوعات البحث:

وقد جاء البحث بحمد الله مشتملا على مقدمة وعشرة فصول وخاتمة .

أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية البحث، وسبب اختياري للموضوع والمنهج الذي سرت عليه .

وأما الكتب فاشتملت على الآتي :-

#### \* الكتاب الأول:

وهو بعنوان ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) ويشتمل على ثمانية مباحث :-

المبحث الأول: معنى الرقية في اللغة والاصطلاح .

المبحث الثاني: موقف الإسلام من الرقى ، تكلمت فيه عن :-

مقدمــة حول موضوع الرقى والتعاويذ بشكل عام ، ومن ثم ذكرت النصوص القرآنية والحديثية الدالة على أن القرآن شفاء ورحمة ، وأقوال أهل العلم في ذلك ، والآيات والأحاديث الثابتة في الرقية الشرعية ، وبعض الآثار الواردة عن أهل العلم في فضل بعض سور وآيات القرآن العظيم ، وكذلك

تعرض البحث للرقية بالسنة النبوية المطهرة لبعض الأمراض والأوجاع ، وأقوال أهل العلم في بعض المسائل المتعلقة بها .

المبحث الثالث: شروط الرقية الشرعية ، تكلمت فيه عن: -

الشروط الرئيسة للرقية الشرعية وأقوال أهل العلم في ذلك .

المبحث الرابع : هل الاسترقاء يقدح في التوكل أم لا ؟ ، تكلمت فيه عن :-

حقيقة التوكل ، والتوفيق بين أحاديث الرقية ، ومن ثم استعرضت وبشكل مفصل حقيقة هذا الموضوع ، وتوصلت الى نتيجة مفادها أن الرقية الشرعية لا تقدح في تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى مدعما ذلك بالأدلة النقلية وأقوال أهل العلم قديما وحديثا ،

المبحث الخامس: كيفية الرقية ، تكلمت فيه عن: -

كثير من المواضيع الرئيسة والهامة المتعلقة بهذا الموضوع وأوجزها بالآتي:-

أولا: حكم النفث والتفل في الرقية .

ثانيا: حكم النفث قبل القراءة أو بعدها أو معها .

ثالثا: حكم الرقية بدون نفث أو تفل .

رابعا: حكم مسح الجسد باليد بعد الرقية .

خامسا: حكم وضع اليد على مكان الألم عند الرقية .

سادسا: حكم الرقية في الماء وشربه .

سابعا: حكم أخذ الأجرة على الرقية ،

ثامنا: حكم الرقية في الماء والمسح أو الاغتسال به .

تاسعا: حكم استخدام المداد المباح كالزعفران ونحوه .

المبحث السادس: أقوال أهل العلم في بعض المسائل المتعلقة بالرقية ، تكلمت فيه عن: -

بعض المسائل المتداولة على الساحة والمتعلقة بأحكام شرعية خاصة بالرقية بشكل عام ، وأوجزها على النحو التالي :-

أولا: رقية أهل الكتاب للمسلمين .

ثانيا: الرقية لأهل الكتاب.

ثالثا: الرقية بالأحرف المقطعة .

رابعا: رقية المرأة للنساء .

خامسا: رقية المرأة للرجل الأجنبي .

سادسا: القراءة على مجموعة من النساء واعتبار ذلك من الخلوة المحرمة .

سابعا: الرقية على الحائض والنفساء .

ثامنا: رقية المرأة المعتدة لوفاة زوجها .

تاسعا: هل الرقية قبل الداء أو بعده ٠

عاشرا: الاستهزاء بالرقية الشرعية وأهلها .

# المبحث السابع: التمائم وأحكامها الشرعية ، تكلمت فيه عن:

المفهوم العام للتمائم وبعض التعريفات العامة المتعلقة بهذا المفهوم ، كما بينت بدلالة أكيدة واضحة مستعينا ببعض النصوص الحديثية حرمة تعليق التمائم الشركية وأقوال أهل العلم في ذلك ، كما تطرق البحث للراجح بل الصحيح في عدم تعليق التمائم من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم المؤيدة لذلك ،

## \* الكتاب الثاني:

# وهو بعنوان ( القول المعين في مرتكزات معالجي الصرع والسحر والعين ) ، تكلمت فيه عن :

بعض المقتطفات المتناثرة التي هم القارئ قبل الدخول في صلب الموضوع المتعلق بالرقية الشرعية والعالم الغيبي الخاص بالجن والشياطين ، بحيث يعطى القارئ فكرة واضحة جلية من منظور شرعي عن بعض الحقائق والأمور المتعلقة بعلم الرقى وعالم الجن والشياطين ، فتزول الحيرة وتتبدد

الشكوك التي قد تمس بعض الجوانب الجزئية أو الدقيقة الخاصة بتلك المواضيع الغيبية الحساسة .

#### \* الكتاب الثالث:

وهو بعنوان ( منكرات الإنسان فيما يسلط الجن والشيطان ) ، تكلمت فيه عن :-

بعض المعاصي التي انتشرت في العالم الإسلامي ، خاصة تلك التي تأصلت في بيوت المسلمين ، وبينت أثر تلك المعاصي على الفرد والأسرة والمحتمع المسلم ، وأوضحت كذلك أن تلك المعاصي تعتبر من أعتى الأسلحة الفتاكة التي يستطيع الشيطان النفاذ منها لتقويض الأفراد والأسر والمحتمعات الإسلامية ،

#### \* الكتاب الرابع:

وهو بعنوان (القول المبين فيما يطرد الجن والشياطين) ، تكلمت فيه عن :-

الآثار العظيمة والجليلة للدعاء والذكر وألهما من أنجع وأنفع الأسلحة التي يصون ويحفظ الإنسان المسلم بهما نفسه من كيد الشيطان ودسائسه، وبينت أن المحافظة عليهما بإذن الله سبحانه وتعالى فيه وقاية لكثير من

الأمراض التي تصيب الإنسان ، سواء كانت هذه الأمراض عضوية أو نفسية أو تلك الأمراض التي تصيب النفس البشرية كالصرع والسحر والعين ونحوه .

#### \* الكتاب الخامس:

وهو بعنوان ( القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى ) ، تكلمت فيه عن :-

أهم القواعد والأسس الرئيسة التي لا بد للمعالج من توخيها في منهج وطريقة الرقية والعلاج ، ليسير وفق القواعد الشرعية ، إضافة الى المحافظة على السلامة الطبية للمرضى من الناحية العضوية والنفسية .

#### \* الكتاب السادس:

وهو بعنوان (منهج الشرع في بيان المس والصرع) ، تكلمت فيه عن :-

التعريف العام بالجن ، والتركيز على أن هذا العالم من الأمور الغيبية التي لا بد من الإيمان به ، والتصديق بكل ما جاءت تؤيده وتقرره النصوص القرآنية والحديثية ، وتعرض البحث لأنواع الصرع بشكل عام ، وكذلك أدلة الصرع الثابتة في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ، والأدلة العقلية على

وجود الصرع ، وموقف الأطباء في العصر الحديث ، وتطرق البحث لتعريف " المس " لغة واصطلاحا ، وكذلك أنواع الصرع من ناحية الأعراض والتأثير ، كما تم بحث الأسباب الداعية لصرع الأرواح الخبيثة وكيفية ذلك ، وطريقة دفع صرع تلك الأرواح ، ومن ثم تعرض البحث لبعض الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع والرد عليها من منظور شرعي موضوعي .

#### \* الكتاب السابع:

وهو بعنوان ( منهج الشرع في علاج المس والصرع ) ، تكلمت فيه عن :-

المناهج العلاجية العامة المتبعة في علاج الأمراض الروحية كالصرع والسحر والعين ، وبينت بدلالة أكيدة على مخالفة كافة تلك المناهج للشريعة الإسلامية وخطورها على الفرد والأسرة والمحتمع المسلم ، وأوضحت المنهج الأمثل في علاج تلك الأمراض والمستمد من النصوص القرآنية والحديثية وأقوال أهل العلم قديما وحديثا ،

## \* الكتاب الثامن:

وهو بعنوان (الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين والسحرة) ، تكلمت فيه عن :-

خطورة هذا الداء على الفرد والأسرة والمحتمع المسلم ، كما تعرض البحث للتعريف اللغوي والاصطلاحي للسحر ، وأدلة تحريمه من كتاب الله وسنة رسوله على كما تطرق البحث لبعض التعريفات العامة لمصطلحات تتعلق بهذا الموضوع مباشرة ، وكذلك أقوال أهل العلم في السحر وخطورته ، وأقسام السحر وأنواعه ، وكيفية التميز بين الساحر وغيره ، وبعض الأسباب والمظاهر الخاصة للاستعانة بالسحرة والكهنة ، ومذاهب السحر وما تقوم عليه من كفر بالله سبحانه ، والشروط التي يجب توفرها في الساحر ، والعلاقة المطردة بين الساحر والشيطان ، وبعض أفعال السحرة تسديدا وتوثيقا لعقد الشيطان ، وأخبث عقد بين الساحر والشيطان ، وتفاوت السحرة بقوة سحرهم ، وحد الساحر ، والشبهة المثارة حول سحر الرسول على والرد عليها ، وشرح مفهوم السحر وطرق تعلمه ، وكيفية اتقاء شر السحرة أو من يتعامل بالسحر والشعوذة ، وبعض المسائل الفقهية المتعلقة بالسحر كطلاق المسحور أو عدم أداء بعض الفرائض كالصلاة والصوم والزكاة والحج وبعض المسائل الفقهية الأخرى ، ومن ثم تعرض البحث لموضوع النشرة وتعريفها ، وأدلة تحريمها من السنة المطهرة ، وأقوال أهل العلم في ذلك ، وكذلك طريقة العلاج التفصيلية للسحر .

#### \* الكتاب التاسع:

وهو بعنوان ( المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين ) ، تكلمت فيه عن :-

معنى وحقيقة العين ، وكيفية تأثيرها ، وأدلة العين من الكتاب والسنة ، وأقوال أهل العلم ، وأقوال الأطباء في العصر الحاضر ، وأنواع العين من جهة العائن ومن حيث التأثير والفعل ، وبعض القصص التي ذكرها أهل العلم للإصابة بالعين ، ومعرفة العائن أو الحاسد بعلامات مميزة ، والفرق بين العين والحسد ، وكذلك تعرض البحث لطريقة العلاج التفصيلية ،

#### \* الكتاب العاشر:

وهو بعنوان (الفواكة الدوايي للطب النبوي والقرآيي) ، تكلمت فيه عن :-

مقدمة حول العلاج النبوي ، والتعريف اللغوي والاصطلاحي للمرض والطب ، ومن ثم ذكر التفصيلات الخاصة ببعض العلاجات النبوية ومنها: -

<sup>\*</sup> طريقة علاج الوسوسة .

<sup>\*</sup> طريقة علاج الحمى .

<sup>\*</sup> طريقة علاج أمراض العين الباصرة .

- \* طريقة علاج عرق النسا .
- \* طريقة علاج القروح والحروق والأورام والصداع .
  - \* طريقة علاج مشاكل الحمل والإسقاط .
  - \* طريقة نافعة لعسر الولادة باذن الله تعالى
    - \* طريقة علاج الجراح .
    - \* التداوي بألبان وأبوال الإبل .
  - \* طريقة علاج العذره (السقاط) أو وجع الرأس .
    - \* طريقة علاج الاستحاضة ونزيف الدم .
      - \* العلاج بالسنا .
      - \* طريقة علاج المريض والمحزون .
        - \* العلاج بالحجامة .
          - \* العلاج بالكي •

وقد تعرض البحث لكثير من النصوص القرآنية والحديثية لعلاج بعض الأمراض العامة عن طريق الأدوية الطبيعية ، ومن ثم تعرض لبعض الاستخدامات النافعة بإذن الله تعالى ، وكذلك علاج بعض الأمراض المنتشرة بواسطة تلك الأدوية الطبيعية ، وقد بينت بعض الأمور الهامة التي يجب مراعاتها في استخدام تلك الأدوية ، ثم تطرقت لبعض النصوص القرآنية والحديثية التي تبين بدلالة أكيدة فائدتها ، وكذلك أقوال أهل العلم والأطباء المتخصصين في ذلك .

#### \* الكتاب الحادي عشر:

وهو بعنوان (الأصول الندية في علاقة الطب بمعالجي الصرع والسحر والعين بالرقية) ، وقد تم التركيز من خلال هذا الفصل على الاهتمام العظيم الذي يوليه الإسلام بالمحافظة على الصحة النفسية والروحية والبدنية ، ويشتمل على ثمانية مباحث :-

المبحث الأول: العلاقة بين الطبيب والراقي، تكلمت فيه عن: -

العلاقة التي لا بد أن تتجسد فيما بين الأطباء العضويين والنفسيين والمعالجين بالرقية الشرعية ، لما يخدم المصلحة الشرعية العامة .

المبحث الثاني: الصرع العضوي، تكلمت فيه عن: -

الصرع العضوي تعريفه وكيفية حدوثه وأسبابه وأنواعه ، وكيفية تشخيصه ، ومعالجته من الناحية الطبية ، والفرق بينه وبين صرع الأرواح الخبيثة ، وأقوال بعض الأطباء المتخصصين في أنواع الصرع بشقيه العضوي والروحي ( المس الشيطاني ) ، وكذلك الفرق بين الأمراض العضوية وصرع الأرواح الخبيثة ،

## المبحث الثالث: الاضطرابات الشخصية ، تكلمت فيه عن: -

- \* الأمراض العصابية: تعريفها ، وأنواعها وأسباها وأعراضها .
- \* الأمراض الذهانية (العقلية): تعريفها، وأنواعها وأسباها .
- \* علاج الاضطرابات الشخصية: تعرضت من خلال ذلك الى أقوال أهل العلم والأطباء المتخصصين في طريقة علاج ذلك النوع من الأمراض وأنه يكون باحدى وسيلتين: -
- طرق علاج دنیویة : واعتمادها علی أسالیب ومفاهیم ومبادئ اخترعها البشر ·
- طرق علاج دينية: واعتمادها على المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والروحية السامية .

# المبحث الرابع: وقفات تأمل للمعالج ، تكلمت فيه عن: -

بعض النصائح الطبية الهامة والمتعلقة بشكل قريب أو بعيد بالأساليب والوسائل المتبعة من قبل المعالجين بالقرآن ، وأهمية ذلك على المصلحة الشرعية العامة للمسلمين .

المبحث الخامس : الخوض في قضايا الطب النفسي ، تكلمت فيه عن :-

ضرورة التزام المعالجين بالرقية الشرعية في الجانب المتعلق باختصاصهم دون الخوض بشكل مباشر أو غير مباشر في الأمور المتعلقة بالنواحي الطبية النفسية والتزام ذلك قالبا ومضمونا لما تملية المصلحة الشرعية العامة .

المبحث السادس: رسالة الى الطبيب النفسي المسلم، تكلمت فيه عن:-

بعض التوصيات الهامة للأطباء النفسيين والتي تجسد التقاء الطب النفسي مع الرقية الشرعية وأن كليهما يسعيان لتحقيق المصلحة الشرعية العامة للمسلمين .

المبحث السابع: الفرق بين الأمراض النفسية وصرع الأرواح الخبيثة، تكلمت فيه عن: -

أهم الفروقات بين الأمراض النفسية بشكل عام ، وصرع الأرواح الخبيثة ، وذلك بالعودة الى المراجع الطبية المتخصصة .

## المبحث الثامن: توصيات عامة ، تكلمت فيه عن: -

توصيات عامة وهامة للدكتور محمد بن عبدالله الصغير أخصائي قسم الأمراض النفسية في كلية الطب بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض .

#### \* الكتاب الثاني عشر:

وهو بعنوان (المنهج اليقين في أخطاء معالجي الصرع والسحر والعين) ، ويشتمل على سبعة مباحث: -

المبحث الأول: المخالفات والممارسات المتعلقة بطريقة الرقية ، تكلمت فيه عن: -

\* التخصيص: وقد تكلمت بشكل مفصل وموسع عن عدم مشروعية تخصيص قراءة تخصيص قراءة معينة وبعدد محدد، أو تخصيص قراءة سور أو آيات أو أدعية معينة في أوقات محددة، أو تخصيص قراءة سور آو آيات معينة للشفاء من أمراض محددة،

\* الطرق غير المشروعة في الرقية والعلاج: وقد تكلمت بشكل موسع عن كثير من الطرق غير المشروعة المتبعة في الرقية والعلاج، ونقلت كلام علماء الأمة الأجلاء في الرد على اتباع تلك الطرق ومخالفتها للطرق المشروعة في الرقية .

\* البول على فأس محمي ذو قنطارين في حزمة من الحطب: وقد تكلمت عن عدم مشروعية استخدام تلك الطريقة ، وأن استخدامها أقرب الى أفعال السحرة والمشعوذين مذيلا ذلك بفتوى لهيئة كبار العلماء - حفظهم الله- ،

\* كتابة آيات الرقية تحت سرة المريض أو على يده أو مناطق متفرقة من حسده: وقد تكلمت عن بعض أقوال اهل العلم في جواز استخدام تلك الطريقة، وبينت أن الأولى بل الصحيح عدم فعل ذلك سدا للذريعة المفضية للمحذور ونحوه.

\* أخذ العهد على الجن والشياطين بعدم إيذائهم للمسلمين أو التعرض لهم : وقد تكلمت عن لجوء بعض المعالجين لاستخدام هذا الأسلوب ، وبينت أن الأولى بل الصحيح ترك ذلك مذيلا قولي بكلام للامام النووي - رحمه الله - وفتوى للجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في المملكة ،

\* لجوء بعض القراء والمعالجين بالدعاء على الكفرة من الجن والشياطين أو الدعاء لهم: وقد تكلمت عن استخدام هذا الأسلوب في التعامل مع الجن والشياطين وبينت جواز استخدامه بناء على بعض النصوص الثابتة العامة بخصوص هذه المسألة ،

\* موقفنا من بعض الآثار الضعيفة أو الموضوعة الوارد ذكرها في بعض المؤلفات: تكلمت فيه عن موقف الشريعة تجاه استخدام تلك الآثار من قبل بعض المعالجين ، وبينت حواز ذلك ضمن ضوابط شرعية معينة ،

المبحث الثاني: بعض المفاسد المترتبة على الرقية الجماعية ، تكلمت فيه عن: -

أهم المفاسد المترتبة على استخدام أسلوب الرقية الجماعية ، وبينت أنه لا يجوز أن تترك الساحة لكل نطيحة ومتردية وأكيلة سبع ، لكي تنفث سمومها بادعاء الرقية والعلاج ، ووضعت الحلول الكفيلة لتلافي حصول أو حدوث المفاسد آنفة الذكر ،

المبحث الثالث : اقتراحات لضبط الأسس والقواعد الخاصة بالرقية الشرعية ، تكلمت فيه عن :-

أهم الضوابط التي يجب أن تضبط السلوك العام للرقية الشرعية ، وما كان ذلك إلا بسبب ما أفرزته الممارسات الخاطئة في الرقية والعلاج ، بحيث أصبحت النظرة العامة للرقية وأهلها مشوبة بالحذر ، بل قد وصل الأمر الى درجة القذف والتشهير ،

المبحث الرابع: هل الجزئيات والتفصيلات الدقيقة المتعلقة بموضوع الرقية وعالم الجن والشياطين تتعارض مع منهج السلف الصالح ؟ ، تكلمت فيه عن :-

بعض الأمور المتعلقة بكيفية التعامل مع هذا العالم الغيبي ، وبينت أن ذلك لا يخالف بأي حال من الأحوال منهج السلف الصالح ، شريطة أن ينضبط بالضوابط الشرعية العامة التي تؤصل ذلك وتجعله يندرج ضمن بوتقة الشريعة الإسلامية ،

# المبحث الخامس: ( مناقشات وردود ) ، تكلمت فيه عن: -

حكم التفرغ لأجل القراءة على الناس واتخاذها حرفة ، وأقوال بعض أهل العلم -حفظهم الله- في عدم جواز ذلك وأنه مخالف لمنهج السلف الصالح ، وقد نقلت كلاما للدكتور الفاضل (علي بن نفيع العلياني) - حفظه الله - في ذلك ، ونقلت الرد بخصوص هذه المسألة الشرعية بنقاط موجزه ، مذيلا ومدعما ذلك بأقوال أهل العلم الأجلاء - حفظهم الله - .

كذلك تعرض البحث لتعقيب العلماء والمشايخ على الشيخ القارئ (علي بن مشرف العمري)، وبعض الأمور والمسائل التي وقع فيها الشيخ - وفقه الله للخير فيما ذهب إليه - ، والتي خالفت الصواب و لم تصب الحق ، وذكرت بعض الأسس والقواعد العامة المتعلقة بالرقية وعالم الجن والشياطين ، ثم أوردت رد العلماء والمشايخ على الشيخ العمري .

وكذلك الرد على كتاب "حوار صحفي مع جني مسلم " وخطورة هذا الكتاب وتأثيره على العقيدة والمنهج والدين ، وبينت أن منهج السلف الصالح لا يقوم على نشر الكتابات والمؤلفات التي تفتقد الى الصدق والموضوعية ، واعتماد تلك المؤلفات على نصوص واهية ، دون الاعتماد على النصوص القرآنية والحديثية بخصوص مواضيع العقيدة وعالم الغيب ،

#### \* الكتاب الثالث عشر:

وهو بعنوان ( هداية الأنام إلى فتاوى الرقى للأئمة الأعلام ) ، ويشتمل على مبحثين :-

المبحث الأول: ( فتاوى اللجنة الدائمة وبعض علماء المملكة ) ، تكلمت فيه عن :-

مجموعة قيمة من فتاوى اللجنة الدائمة وبعض أهل العلم ، مع ذكر واستنباط بعض الفوائد الهامة والنافعة من خلال تتبع تلك الفتاوى .

المبحث الثاني: (أسئلة وأجوبة)، أوردت فيه إجابات عن بعض الأسئلة التي واجهتها خلال تحربتي العملية في هذا المجال وقد تم التركيز من خلالها على الأمور التالية:-

۱)- تم اختيار الموضوعات بناء على كثرة وقوع الأحداث المتعلقة بتلك الوقائع .

٢)- الحرص الشديد على دعم الإجابات بالنصوص القرآنية والحديثية وأقوال أهل العلم .

٣)- إن القصد والهدف من طرح تلك الأسئلة وبهذه الصورة ، تقديم إجابات لتساؤلات العامة والخاصة من منظور شرعي لكي تتبدد الحيرة والدهشة ، ولعدم البحث عن إجابة هذه التساؤلات من قبل العامة والخاصة لدى السحرة والمشعوذين ، ولم يكن القصد مطلقا تقديم الإجابات كفتاوى فلست أهلا لذلك ، ولا ممن يتصدر هذا الأمر .

#### \* الخاتمة :-

وتشتمل على مطلبين:

#### \* المطلب الأول: خلاصة البحث:

وقد حاولت من خلال هذا المبحث أن ألخص موضوع البحث على عجالة وبنقاط محددة تعطي فكرة واضحة عن موضوعات الكتاب وأهم النقاط التي تم بحثها ، بحيث يستطيع القارئ أن يجد خلاصة لمحتوى الكتاب ومضمونه ،

## \* المطلب الثاني: توصيات عامة:

وقد رأيت في لهاية هذا البحث أن أدون بعض الوصايا الهامة التي شغلتني خلال مراحل حياتي النظرية والعملية في مجال الرقية الشرعية ودروبها وكنت تواقا كي أرها تطبق في المجتمعات الإسلامية لغرس العقيدة النقية الصحيحة في النفوس ، والبعد عن الهرطقات والخزعبلات وكل ما يخدش هذا الدين أو يؤثر عليه بشكل أو بآخر ، وبالتالي إظهار هذا العلم (علم الرقى) بالمظهر الذي يجب أن يكون عليه ، والمستمد من الأصول الثلاثة (الكتاب والسنة والإجماع) .

## \* ختام البحث:

وقد تضمن الاعتراف بالقصور وعدم إعطاء البحث حقه الكامل ، حيث أنه عمل بشري لا يخلو من الخطأ والزلل ، وأكدت على الحوتي الأفاضل من علماء وطلبة علم تقديم النصح والإرشاد فيما رأوه من أخطاء أو تجاوزات أو شطحات ، مع العلم بأني قد بذلت جهدي مستعينا بالله وتوفيقه لمعالجة الموضوع على ضوء الكتاب والسنة على قدر استطاعتي لكني لا أدعي العصمة ، بل أقول ما قاله عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - : ( فإن يك حوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان ) ' .

١ ( مسند الإمام أحمد - ١ / ٤٤٧ ) ،

كما أوضحت أن يكون هدف القارئ الكريم القراءة لأجل المنفعة والفهم الصحيح للمعاني التي بين يديه ، لا أن يكون القصد تتبع العورات وكشف الزلات ، مع شكري وتقديري لكل ناصح أمين ممن يقدم ويهدي لي زلاتي وعثراتي .

وقد رتبت للآيات والأحاديث فهارس خاصة بها ، إضافة الى الفهرس العام لموضوعات الكتاب .

#### \* وختاما :-

فقد أفرغت في جمع هذه المادة طاقتي وجهدي ، وبذلت فيه فكري وقصدي ، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك ، فما كان فيه صواب فمن الله ، أو خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان ، وأسأله سبحانه العفو عني ، ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء :

أسير خلف ركاب النجب ذا عرج فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا وإن بقيت بظهر الأرض منقطعاً

مؤملاً كشف ما لاقيت من عوج فكم لرب الورى في ذاك من فرج فما على عرج في ذاك من حرج

أسأل المولى عز وجل أن يحقق هذا البحث العلمي الغاية والهدف المنشود ، وأن يجعل فيه الخير بإذنه ، كما نسأله أيضا أن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة ، وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين إنه على كل شئ قدير .

كتبه

الفقير إلى عفو ربه: أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني السعودية – الظهران ٢٧ من صفر ١٤٢١ هـ

#### مقدمة

إن الأمراض الإنسانية مهما بلغت في عظمها ، وخطورة تأثيرها ، فإلها لن تقف وتقاوم كلام الحق تبارك وتعالى وهو القائل : ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَا يُتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ... ﴾ ا

إن القرآن والسنة شفاء لكثير من الأمراض المتنوعة على اختلاف أنواعها ومراتبها، وهذه الخاصية لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل أو حاقد لا يعلم حقيقة هذين الأصلين، ولم يدرك المنبع والمصدر لكليهما، أو أنه يتجاهل تلك الحقائق، ويقيس الحياة بمقياس معنوي مادي محسوس، دون النظر إلى القرائن والأدلة الثابتة من الكتاب والسنة التي تبين ذلك وتؤكده.

قال ابن عبدالبر: (إنَّ الرقي يدفع البلاء، ويكشفه الله به، وهو من أقوى معالجة الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح، والتوفيق الصريح) ٢.

١ ( سورة الحشر - الآية ٢١ ) .

٢ ( التمهيد - ٢٣ / ٢٩ ) ،

إن المؤمن الحق ، يعتقد جازما متيقنا أن في الكتاب والسنة شفاء لكل داء سواء كان حسيا أو معنويا ، وبتدبر معاني القرآن والسنة وتطبيق أحكامهما ، سموا بالنفس البشرية وأحاسيسها ومشاعرها تجاه الآخرين ، فتتحلى عوامل الصدق والإخلاص والأمانة والحب والوفاء والعدل إلى آخره من خصال وأحكام اقرتها الشريعة ، وتبدأ تلك الملامح تتضح على جوارح من آمنوا بتلك الأحكام وصدقوا بها ،

### \* القرآن والشفاء:-

إن القرآن شفاء ورحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان ، فأشرقت وتفتحت لتلقى ما فيه من طمأنينة وسكينة وأمان ، وفيه شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة ، فهو يصل القلب بالله فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ويرضى ، فينعم بالرضى من الله والرضى عن الحياة ، والقلق مرض والحيرة نصب ، والوسوسة داء ، ومن ثم هو رحمة للمؤمنين ، وفيه شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ، ونزغات الشيطان وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب فتدفع به إلى التحطم والبلي والالهيار ، ومن ثم هو رحمة للمؤمنين ، وفيه شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها ؛ فتعيش الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة ، ومن ثم فهو رحمة للمؤمنين ، إن التدبر والتفكر بالمعاني التي يحملها القرآن والسنة يعطى صفاء للنفس البشرية ، بحيث لا يبقي من أدران القلوب شيئا ، وتصبح القلوب طاهرة نقية تنبض بالإيمان الذي ينير لها الطريق في الدارين ، وهذا الفهم والإدراك تجلى لدى صحابة رسول الله على .

قال ابن كثير: (وقال الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا ألهم

كانوا يستقرئون من النبي عِلَيْ وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا) ' .

قال الدارمي ' : (حدثنا معاذ بن هايي "حدثنا حرب بن شداد كودثنا يحيى هو ابن أبي كثير حدثني حفص بن غياث الحنفي أن أبا هريرة -رضي الله عنه قال : (إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وقحره الشياطين ، ويكثر خيره ، أن يقرأ فيه القرآن ، وإن البيت ليضيق

ا (تفسير القرآن العظيم - ١ / ٤) ٠

أ (قال الحافظ العلائي: ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادساً للكتب الخمسة "وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي "بدل كتاب ابن ماجة فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة).

ر معاذ بن هاني : هو معاذ بن هاني اليشكري ويقال البهراني البصري أخرج له البخاري في اللباس عن عمرو بن علي عن همام – التعديل والتجريح – لمن خرج له – ٢ / ٧١٤ .
 روى عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأحمد بن عصام الأصبهاني والحسن بن علي – تهذيب الكمال – ٢٨ / ٢٨٨ ) .

<sup>&#</sup>x27; (حرب بن شداد: اليشكري أبو الخطاب البصري، ثقة من السابعة، مات سنة إحدى وستين، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي - تقريب التهذيب - ١ / ١٥٥).

<sup>° (</sup> يحيى بن أبي كثير الطائي : مولاهم أبو نصر اليمامي ، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل ، من الخامسة ، مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل قبل ذلك - تقريب التهذيب - ١ / ٥٩٦ ) .

على أهله ، وتهجره الملائكة ، وتحضره الشياطين ، ويقل خيره ، أن لا يقرأ فيه القرآن ) ' .

وقال الطبراني: (حدثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن عن محمد بن يوسف الفربابي عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود قال: (إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين يقولون: يا عباد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن الصراط المستقيم كتاب الله) .

وقد أخرج الدارمي في سننه بنحو ذلك عن أبي وائل عن عبدالله قال: ( إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن) ° .

ا ( أخرجه الدارمي في سننه - ٢ / ٢٢٥ ) .

لكامل في عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم : يحدث عن الفربابي وغيره بالبواطيل - الكامل في ضعفاء الرجال - ١ / ٢٥٥ ، قال بن عدي : حدث عن الفربابي بالبواطيل - لسان الميزان - ٣ / ٣٣٧ ) .

ر محمد بن يوسف الفربابي: نزيل قيساربة من ساحل الشام ثقة فاضل ، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبدالرزاق ، من التاسعة مات سنة اثنتي عشرة – تقريب التهذيب – ١ / ٥١٥) .

المعجم الكبير للطبراني - ٩ / ٢١٢) .

<sup>° (</sup> أخرجه الدارمي في سننه - ٢ / ٢٢٥ ) .

ولا بد للمؤمن أن يعتقد كذلك أن القرآن دواء وشفاء بإذن الله لكافة الأمراض العضوية والنفسية والأمراض التي تصيب النفس البشرية من صرع وسحر وعين وحسد ونحوه ، وأن يتيقن أن العلاج بالقرآن الكريم حقيقة واقعة ، أثبتتها الأدلة القطعية من الكتاب والسنة ومن ثم الخبرة والتجربة العملية ، ومن فسر شفاء القرآن على شفاء القلوب فهو تفسير قاصر ، لأنه شفاء لأمراض القلوب والأبدان معا ،

يقول فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان: (يقول تعالى: ﴿ وَمَنْ لِلْهُ مِنْ اللَّهُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ و ﴿ مِنْ ﴾ هنا بيانية فالقرآن كله شفاء ودواء لكل داء فمن آمن به وأحل حلاله وحرم حرامه انتفع به انتفاعاً كبيراً ، ومن صَدَقَ الله في قصده وإرادته شفاه الله تعالى وعافاه من دائه ) .

يقول الشيخ عبدالله بن محمد السدحان: (القرآن علاج لكل شيء والأصل في التداوي هو: أن يكون بالقرآن، ثم بالأسباب الدوائية حتى في الأمراض العضوية، لا كما يزعمه جهلة القراء من أن من كان مرضه عضوياً فليذهب إلى المستشفيات، ومن كان مرضه نفسياً فليذهب إلى العيادات النفسية، أما إن كان مرضه روحياً فعلاجه بالقراءة!! فمن أين لهم هذا التقسيم ؟ فالقرآن طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها،

١ ( سورة الإسراء - الآية ٨٢ ) ٠

<sup>· (</sup>نشرة لفضيلة الشيخ بتاريخ ٢١ / ١ / ١٤١٧ هـ – ص ٣) ·

قال تعالى ﴿ وَنَنَزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ ﴾ ن وانظر إلى كلمة شفاء ، ولم يقل دواء لأنها نتيجة ظاهرة ، أما الدواء فيحتمل أن يشفي وقد لا يشفي ) ` .

يقول فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان – حفظه الله – في تقديمه للكتاب الموسوم "كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية "للشيخ عبدالله بن محمد السدحان: (والناس في هذا الزمن خاصة في أشد الحاجة للعلاج بالرقية الشرعية لانتشار الأمراض التي لا يوجد لها في الطب الحديث علاج كالسحر والعين ومس الجن) "،

قال الأستاذ سيد قطب: (في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة، فهو يصل القلب بالله فيسكن ويطمئن ، ، ، وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد، ونزغات الشيطان ، ، ، والقرآن شفاء شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلحل بناء الجماعات وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها ،

وعندما يصبح القرآن ربيع القلب ، ونور الصدر ، وجلاء الحزن ، وخدما يصبح القرآن ربيع الله الذي يستأصل الداء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله بعد مرضه واعتلاله ) ، .

١ ( سورة الإسراء - الآية ٨٢ ) .

 $<sup>^{1}</sup>$  ( کیف تعالج مریضك بالرقیة الشرعیة ؟ - ص  $^{1}$ 

اً (كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية ؟ - ص ١٣) .

٤ ( في ظلال القرآن - باختصار - ٤ / ٢٢٤٨ ) ٠

قال الأستاذ أحمد الصباحي عوض الله: (فالقرآن الكريم هو الشفاء التام من جميع الأمراض النفسية والعضوية ، والسنة المحمدية المستمدة من القرآن تبين لنا طرق التداوي به ،

وعلى كل مسلم أن يستلهم من دينه العظيم - قرآناً وسنة - ما ينفعه في دينه ودنياه ، حتى يوفق إلى الاستشفاء بهما ، وما يستطيع أن يوفق إلا المخلصين الأبرار ، الذين يتداوون بهما بقبول وصدق ، وإيمان واعتقاد ، فإن الأمراض مهما عظمت فلن تقاوم كلام الله رب الأرض والسماء وخالق كل شيء - الذي لو نزل على الجبال لخشعت وتصدعت من خشيته - .

وما من مرض إلا وفي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة سبيل إلى شفائه ، وعلينا أن نتدبر القرآن والسنة ، ففيهما الدواء وفيهما الشفاء ، والله وحده هو الشافي ، ولا شفاء إلا شفاؤه ) ' .

وكل ما سبق لا يعني مطلقا الامتناع عن اتخاذ الأسباب الحسية في العلاج كالذهاب إلى الطبيب والمصحات والمستشفيات ، بل هذا هو الأصل في كونه سببا حسيا موجبا للشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى . فالمسلم يجمع في سلوكياته وتصرفاته بين اتخاذ الأسباب الشرعية والحسية المباحة ، وهذا ما أكدته النصوص القرآنية والحديثية في أكثر من موضع .

 $<sup>^{1}</sup>$  ( الاستشفاء بالقرآن الكريم – ص  $^{1}$ 

فالطب في مجالاته المختلفة علم قائم له أخصائيوه ورجاله ، وهو علم واسع ومتشعب ، وسوف يظهر جليا أهمية هذا الجانب الحسي في حياتنا عندما أتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع في هذه السلسلة (الأصول الندية في علاقة الطب بمعالجي الصرع والسحر والعين بالرقية ) وهذا ما يؤصل في نفسية المريض اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واتخاذ كافة الأسباب اللداعية إلى الشفاء بإذن الله تعالى .

يقول الشيخ الدكتور محمد الخميس المدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - في تقديمه للكتاب الموسوم "كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية ": ( وخصوصا أن الناس في زماننا قد انتشرت بينهم أمراض كثيرة نتيجة الغفلة عن شرع الله والإعراض عن ذكره ، وكثير منهم لا يلتفت إلى الرقية الشرعية ، ولا يعيرها بالاً بل يكتفي بالأدوية المادية فقط ، والبعض يطعن في إثبات العين وأثرها ، ولا يشير باستعمال الرقية الشرعية ، هذا مع أن الطب قد عجز عن كثير من هذه الأمراض ) " .

والحقيقة التي لا بد من البحث للوقوف عليها في العصر الحاضر هي أسباب فشل توظيف القرآن الكريم والسنة المطهرة في الرقية والعلاج لكافة الأمراض العضوية والنفسية وأمراض النفس البشرية ؟

١ ( كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية ؟ - ص ٩ - ١٠ ) ٠

إن المتأمل في كتاب الله وسنة نبيه في يعلم جازما متيقنا ، أن الرقية لعلاج بالكتاب والسنة تحتاج إلى قلوب طاهرة عامرة بالإيمان ، ألقت الضغائن والأحقاد حانبا ، وملأت القلوب بالمحبة الخالصة لله ولرسوله وللمسلمين ، فتسلحت بالعقيدة والمحبة والطاعة ، وهذا ما سوف يظهر أثر القرآن والسنة على سمت من عرف قدرهما وعلم حقها ، والسيف بضاربه ، وكل إناء بما فيه ينضح ، وقد تحلى ذلك الأثر في رقية سيد الحي بفاتحة الكتاب ، وانتفع بها أيما انتفاع بإذن الله تعالى ، فكأنما نشط من عقال ، والقصة سوف يعرج عليها لاحقا في هذا الفصل ، والشواهد والأحداث كثيرة على ذلك ، ولا بد من وقفة تبين أسباب ذلك القصور في استعمال القرآن والسنة لمثل ذلك العمل الجليل ، وهذه الوقفة تتجلى في استعمال القرآن والسنة لمثل ذلك العمل الجليل ، وهذه الوقفة تتجلى في الاهتمام بالمعالج والمعالج وهذا ما سوف يتضح من خلال هذه السلسلة بإذن الله تعالى .

قال صاحبا الكتاب المنظوم فتح الحق المبين: ( يحرص الناس على اتخاذ وسائل السلامة والحماية والوقاية التي تقيهم مصائب الدنيا ومكدرات الحياة من مرض أو هدم أو حريق أو غرق أو أي حادث من الحوادث أو الأخطار، وليس هناك مانع شرعا ولا عقلا يمنع من اتخاذ سبل الوقاية، فالوقاية خير من العلاج، بل إن الشريعة الإسلامية حرصت على المحافظة على الضرورات الخمس: ( النفس، المال، العرض، الدين، العقل) وسبل الوقاية من الشرور الدنيوية تنقسم إلى قسمين: -

١ - سبل مادية ٠

### ٢ - سبل إلهية ٠

والذي يهمنا الأمر الثاني ، فإنه هو النافع بإذن الله تعالى ، فلقد جاءت السنة المطهرة بعلاج جميع الأدواء لكن الناس يفرطون في ذلك ، ولو أن المسلم اعتنى بالتحصينات الشرعية وندب إليها أهله ومن تحت يده لسلموا بإذن الله تعالى من كل شر ومكروه ،

فكل أمر ثبت في السنة أنه نافع لمرض من الأمراض فهو نافع لا محالة حتى لو ظن من أتى به أنه غير نافع بناء على عدم استفادته ، ذلك أنه قد يكون عدم استفادته من جهة المصاب نفسه أو من جهة المعالج وصدق الحبيب المصطفى على : (صدق الله وكذب بطن أخيك) .

ومن واقع تجربتنا ثبت لنا أن أكثر المصابين قد فرطوا في هذه الأدعية والأذكار التي هي حصن حصين بإذن الله من كل شر ظاهر أو خفي ) ٠٠

إن الرقية الشرعية أصبحت مطلبا ملحا ، بسبب انتكاس الفطر السوية كثير من الناس ، وبعدهم عن خالقهم ، واقترافهم المعاصي ، ووقوعهم في المحرمات ، مما أدى إلى تسلط الشيطان ، بوسائله الخبيثة ، ودسائسه

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 7 / 7) ، متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الطب ( ٤ ، ٤٢) – برق ( ٢٢١٧ ) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب صحيحه – كتاب السلام ( 91 ) – برقم ( 711 ) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب ( 91 ) – برقم ( 91 ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " – ٤ / 91 ، 91 ، 91 ، 91 الاطعمة ( 91 ) – برقم ( 91 ) ، والنسائي في " 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91 ، 91

البين - باختصار - ص ٣٨ - ٣٩) .

الماكرة ، فلا بد للمسلم أولا من العودة الصادقة للينبوع والمنهل الحقيقي المتمثل في الكتاب والسنة ، ومن ثم المعرفة التامة بالطرق الصحيحة المباحة للرقية الشرعية ، فيتقيد بها ، ويلتزم بمنهجها ، ويطبق ذلك على نفسه ، وآل بيته ، ويجوز له كذلك طلب الرقية الشرعية بنفس الطريقة والمنهج ، واتخاذ ذلك سببا شرعيا للشفاء ،

قال الدكتور فهد السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في أطروحته المنظومة لنيل شهادة الماجستير:-

( ولقد بلغ النبي الأمانة وأدى الرسالة وبين التوحيد وحذر من الشرك المناقض له أبما تحذير ، وسد كل طريق يوصل إليه حماية للتوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص ، وإن من الأمور التي طار في الأمة شررها وعظم في الناس خطرها وأوقعت كثيراً منهم في حبائل الشرك - ولا حول ولا قوة إلا بالله - عدم فهم مسألتي الرقي والتمائم الفهم الصحيح عند كثير من الناس ، وهاتان المسألتان المهمتان فصل القول فيهما النبي الله لل يؤديان إليه من الشرك بالله عز وجل ، فلقد لهى النبي عن الرقى والتمائم وأحبر بألهما من الشرك وذلك لما كان يوجد فيهما عند الجاهليين من طلب النفع ودفع الضر من غير الله ، فما كان من صحابة رسول الله الله الإ التسليم لما قاله المصطفى غير الله ، فما كان من صحابة رسول الله الله ين وأحبروه بأنه كانت عندهم رقى ينتفعون بما من ذوات السموم وغيرها من الأمراض ، فطلب عندهم رقى ينتفعون بما من ذوات السموم وغيرها من الأمراض ، فطلب

منهم أن يعرضوها عليه فأقر منها ما لم يكن شركا حيث قال لهم: ( لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) . .

أما التمائم فلم يسألوا عنها فبقيت على ما هي عليه من النهي عن تعليقها ، ولكن أنى لأولياء الشياطين أن يتوقفوا عن بث ما أملته عليهم أنفسهم وشياطينهم ؟! فلقد عم الخطب واتسع الخرق على الراقع حيث انتشرت الرقى والتمائم الشركية في كثير من بلاد المسلمين وأصبح أمر هذه الأشياء بينهم سهلا متداولا وما ذلك إلا نتيجة الجهل في مسألة التوحيد وعدم التحذير من الشرك في تلك البلاد ، بل لو تكلم الداعية في هذا الموضوع ، لاهموه بتفريق المسلمين ، حتى أصبحت الدعوة للتوحيد والتحذير عما يناقضه من الأمور المحظورة بينهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ٢ .

وقال الشيخ سعد البريك في تقديمه لكتاب " الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية ": ( لقد باتت الحاجة ماسة إلى توسيع دائرة الانتفاع والعلاج بالرقى الشرعية ، لما ثبت لها من أثر جلي في شفاء كثير من الأمراض

<sup>(</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام ( ٦٤ ) - برقم ( ٢٢٠٠ ) ، وأبو داوود في سننه - كتاب الطب ( ١٨ ) - برقم ( ٣٨٨٦ ) ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ٢١٢ ، وابن وهب في " الجامع " ( ١١٩ ) ، انظر صحيح الجامع ١٠٤٨ ، صحيح أبي داوود ٣٢٩٠ - السلسلة الصحيحة ٢٠٦٦ ) ،

 $<sup>^{7}</sup>$  ( أحكام الرقى والتمائم - ص  $^{9}$  -  $^{7}$  ) .

النفسية وغيرها تلك التي استعصت على الطب الحديث كالصرع والمس والعين والسحر .

وفي ظل هذه الحاجة استغل بعض النفعيين تعلق المرضى بأسباب العلاج فراحوا يتخبطون في تسمية أمراض ووصف أدوية بلا دليل يؤيدها من النقل أو العقل أو الاستقراء والتتبع .

على أن الميدان ما خلا من المحتسبين الصادقين الذين نفع الله برقيتهم وبارك في أدويتهم بمنه وكرمه ، لكن اختلط الحابل بالنابل وظهر مشعوذون يدعون زورا ألهم يعالجون بالرقى ، وظلم صالحون ، الهموا بهتانا بألهم يشعوذون حتى أصبح المحتاجون في حيرة مدلهمة لا يميزون بين الخبيث والطيب ، ووقع بعض المرضى ضحية هذا الخلط والغموض فقصدوا المشعوذين ظنا ألهم من أهل الرقى الشرعية ، وآخرون أعرضوا عن الرقى خوفا من أولئك المشعوذين) ، .

يقول الأستاذ على بن محمد ياسين : ( إن الرقية الشرعية أصبحت من الضرورات في ظل الأسباب التي سوف أسردها وهي على النحو التالي :

أولاً: كثرة السحرة والمشعوذين وانتشار السحر بين الناس .

ثانياً: ضعف يقين كثير من الناس وتعلقهم بالأسباب المادية ، والهرولة وراء كل من نادى بالشفاء والعلاج ، سواء كان طبه شرعياً أو غير شرعي وهو الأغلب ،

۱ ( الفتاوي الذهبية - ص ۷ ) ٠

ثالثاً: كثرة الأمراض التي لا يعرف أسبابها ولا علاجها .

رابعاً: وجود المعالجين الذين يدّعون العلاج بوسائل تدور حولها الشبهة .

خامساً: كثرة تسلط الجن والإصابة بالعين والحسد بين الناس .

سادساً : حاجة الناس الماسة للأدوية الإلهية ، خاصة أن منفعتها ثابتة وظاهرة ومتحصلة إذا أتت بضوابطها ، وانتفت موانعها .

سابعاً: أهميتها في جانب التوحيد، وتعلق الناس بربهم، الذي يملك نفعهم وضرهم) ١٠ .

إن النصوص الثابتة من الكتاب والسنة دلت على جواز الرقية الشرعية ، وحددت السبل ، وبينت الأسلوب الشرعي الأمثل لذلك ، وأوضحت ألها شفاء لكافة الأمراض العضوية والنفسية وأمراض النفس البشرية من صرع وسحر وعين وحسد ، وسوف تتضح الرؤية الكاملة لتلك المسألة بعد العرض الشامل والمفصل لهذا البحث ،

ا (مهلاً أيها الرقاة - ص ١٥٥) .

\* المبحث الأول: معنى الرقية في اللغة والاصطلاح:-

9.

\* أولا: المعنى اللغوي للرقية:-

قال أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي : ( رقيته أرقيه رقيا " من باب رمى" : عوذته بالله ، والاسم " الرقيا " على " فعلى " والمرة " رقية " والجمع " رقى " ) ' .

وقال الجوهري: (تقول منه: استرقيته فرقاني رقية فهو راق) ١٠.

قال ابن سيده: (الرقية هي العوذة ، قال عروة:

فما تركا من عوذة يعرفاها ولا رقية إلا بها رقياني) "

قال الأزهري: ( رقى الراقي رقية ورقيا: إذا عوذ ونفث ) ، .

قال ابن الأثير: (الرقية: العوذة التي يرقي بها صاحب الآفة، كالحمى والصرع، وغير ذلك من الآفات) ° .

١ ( المصباح المنير - ١ / ٢٣٦ ) .

 $<sup>^{7}</sup>$  ( الصحاح " تاج اللغة وصحاح العربية " - 7 / 7 ) ،

<sup>&</sup>quot; ( المحكم والمحيط الأعظم في اللغة - ابن سيده - ٦ / ٣٠٩ ) .

<sup>، (</sup> تهذيب اللغة - ٩ / ٢٩٣ ) ،

<sup>° (</sup> النهاية في غريب الحديث - ٢ / ٢٥٤ ) .

قال ابن منظور : (والرقية : العوذة ، معروفة ، والجمع رقى ، وتقول : استرقيته فرقاني رقية ، فهو راق ، وقد رقاه رقيا ورقيا ، ورجل رقاء : صاحب رقى، يقال : رقى الراقي رقية ورقيا إذا عوذ ونفث في عوذته ) ،

قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - : (" رقى " هي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء من القرآن ، ومما صح من السنة ، وأما ما اعتاده الناس من الكلام المسجوع الممزوج بكلمات لا يفهم لها معنى ، وقد تكون من الكفر والشرك ، فإلها ممنوعة ، ومن السخافات ما يضاف إليها من الخبز بعد أن تدخل فيه السكين أو السيخ ، أو الماء بعد أن يوضع في أوان كتب عليها بعض الكلام ، أو وضع فيها الأوراق التي كتب عليها الكلام والطلسمات ، فإلها من عمل الشيطان ، وتخريف أدعياء العلم ، ويساعد عليها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو صح قول النبي في من قدر الله " فمعناه : أن قدر الله كائن لا يرد ) \* ،

١ ( لسان العرب - ١٤ / ٣٣٢ ) ١

<sup>· (</sup> نصعیف سنن الترمذي - ص ۲۳۱ - ۲۳۲ ) ·

## \* ثانيا: المعنى الشرعي للرقية:-

لا يختلف معنى الرقية في الشرع عن المعنى اللغوي كثيرا إذ الرقية هي العوذة في اللغة أي الملتجأ ، فالمرقي يلتجئ إلى الرقية لكي يشفى مما أصابه وسواء تلك الرقية كانت مشروعة أو ممنوعة هذا في اللغة ،

أما في الشرع فالمراد بالرقية المشروعة : هي ما كان من الأدعية المشروعة أو الآيات القرآنية ،

وقد عرفها بعض أهل العلم بما يلي:

قال شمس الحق العظيم أبادي: (الرقية: هي العوذة بضم العين أي ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء) ٢٠٠٠

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( الرقى بمعنى التعويذ ، والاسترقاء طلب الرقية ، وهو من أنواع الدعاء ) " .

ا ( القاموس المحيط - مادة " عوذ " ( ٢٦٨ ) .

٢ (عون المعبود شرح سنن أبي داوود - ١٠ / ٣٧٠) .

<sup>&</sup>quot; ( مجموع الفتاوى - ١ / ١٨٢ ، ٢٢٨ - ١٠ / ١٩٥ ) .

قال سعد صادق محمد: (والرقى في الحقيقة دعاء وتوسل يطلب فيها الله شفاء المريض وذهاب العلة من بدنه) .

ا ( صراع بين الحق والباطل - ص ١٤٧ ) .

## \* المبحث الثاتي: موقف الاسلام من الرقى:-

#### تمهيد:

لجأ الإنسان منذ القدم للرقى والتعاويذ التي كان يظن فيها تحصيل المنافع والفوائد أو صرف الأضرار والكوارث ، وكذلك لجأ لاستخدام تلك الأساليب لمقارعة الأرواح الشريرة وطردها لاعتقاده الجازم بأن كثير مما يعانيه في حياته من بؤس وشقاء وعناء كان نتيجة لتسلط تلك الأرواح بسبب مباشر أو غير مباشر .

والرقى والتعاويذ قديمة منذ قدم الإنسان ، ونتيجة للبعد عن العقيدة السوية والتشريعات الربانية ، تاه الإنسان في هذا الجحال ، وكان لشياطين الإنس والجن دور رئيسي في هذا الانحراف والحلل ، واتجه الإنسان الى التصديق بكافة المظاهر الهدامة من سحر وكهانة وعرافة ونحوه ،

ومما لا شك فيه أن إيهام الكثيرين بالفوائد المرجوة من اللجوء لتلك المظاهر والتي كان لشياطين الجن دور رئيسي وفعال في تحقيقها أدى لتعلق الإنسان قديما وحديثا بتلك الأمور وابتعد عن الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها منذ نعومة أظفارهم ، فاعتقدوا بالسحرة وباعوا أنفسهم للشيطان ، ووقعوا في الكفر والشرك والبدعة في كافة مجالات حياهم فضلوا ،

والإسلام جاء ليحمي العقيدة ويصولها ويحفظها ، ويغرسها صلبة راسخة الجذور في العقول والأفئدة ، ومن هنا وضع القواعد والأسس الرئيسة التي تضبط الرقى والتعاويذ ، وحدد الأطر العامة لما ينفع وما لا ينفع ، فجاءت النصوص القرآنية والحديثية بأروع بيان وأعظم برهان تبين كل ذلك وتؤصله في النفوس ، ليس ذلك فحسب ، إنما جاءت زاجرة متوعدة بأسلوب بلاغي قوي لكل من يحيد عن طريق الحق والبيان ، وبذلك اتضحت الرؤية وأصبح الأمر بينا واضحا يحتاج للعاقل المتدبر الذي يختار طريق الخلاص والنجاة ،

يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في منظومته العلمية لنيل درجة الماجستير: -

( سعى الإنسان إلى المحافظة على صحته لشعوره بنعيم العافية وشقاء المرض وبؤسه ،

وقد عزا الأمراض التي تنتابه والبؤس الذي يحل به إلى عوامل معروفة واضحة فكافح في سبيل التخلص منها بقدر ما يستطيع .

ولقد رأى أن هناك أسبابا للشقاء والداء ولكن هذه الأسباب مجهولة لديه ، فنسبها إلى قدرة خارقة من أرواح شريرة ، ونظرات مؤذية ، وغير ذلك من قوى لا تخضع لسلطانه ولا تصل إليها قدرته .

فقاوم ذلك بطرق علاجية اقتنع بحسن أثرها وآمن بفائدتها ومن تلك الطرق ، الكهانة والعرافة والزجر والعيافة ، والتنجيم والاستعاذة بالجن

عند الخوف والرقى والتمائم والتولة ، ولقد كانت الرقى والتمائم من أكثر وسائل المعالجة الروحية انتشارا عند العرب في الجاهلية ، فاستعملوا ذلك في مداواة العاشق ، واللديغ ، والمصاب بالعين أو النملة وغير ذلك من الأمراض ،

ولما في هذه الطرق من إدعاء علم الغيب الذي لا يكون إلا لله وحده ، ولما فيها من الشرك ، والتوكل على غير الله ، والاستعاذة بالجن فقد وردت النصوص الشرعية بتحريم ذلك كله ) ' .

هذا وسوف استعرض المنهج الإسلامي الذي قررته النصوص القرآنية والحديثية للرقية الشرعية وأقوال أهل العلم في ذلك :-

ا (أحكام الرقى والتمائم - باختصار - ص ٣١ - ٣٣) .

## \* أولا: النصوص القرآنية الدالة على أن القرآن شفاء:-

١)- يقول تعالى : ﴿ وَمَنَزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا ﴾ ' .

\* قال ابن القيم - رحمه الله - : ( والأظهر أن " من " هنا لبيان الجنس فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين ) ٢ .

\* قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : (أي : فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة ، وليس ذلك لكل أحد ، وإنما ذلك للمؤمنين به ، المصدقين بآياته ، العاملين به ،

وأما الظالمون بعدم التصديق به ، أو عدم العمل به ، فلا تزيدهم آياته إلا خسارا إذ به تقوم عليهم الحجة ،

فالشفاء: الذي تضمنه القرآن ، عام لشفاء القلوب ، من الشبه ، والجهالة ، والآراء الفاسدة والانحراف السيئ ، والقصود الرديئة ، فإنه مشتمل على العلم اليقين ، الذي تزول به كل شبهة وجهالة ، والوعظ والتذكير ، الذي يزول به كل شهوة ، تخالف أمر الله ،

ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها ، وأما الرحمة ، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل ، التي يحث عليها ، متى فعلها العبد ؛ فاز بالرحمة

ا ( سورة الإسراء – الآية ٨٢ ) .

١ ( إغاثة اللهفان - ١ / ٢٤ ) ١

٢)- وقال تعالى : ﴿ يَاأَتِهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ ٢ .
 الصُّدُورِ ﴾ ٢ .

\* قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : ("وشفاء لما في الصدور" وهو : هذا القرآن ، شفاء لما في الصدور ، من أمراض الشهوات الصادرة عن الانقياد للشرع ، وأمراض الشبهات ، القادحة في العلم اليقيني ، فإن ما فيه من المواعظ ، والترغيب ، والترهيب ، والوعد والوعيد ، مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة ، وإذا وحدت فيه الرغبة في الخير ، والرهبة عن الشر ، ونمتا على تكرر ما يرد إليها ، من معاني القرآن ، أوجب ذلك ، تقديم مراد الله على مراد النفس ، وصار ما يرضي الله ، أحب إلى العبد من شهوة نفسه ، وكذلك ما فيه ، من البراهين ، والأدلة التي صرفها الله ، غاية التصريف ، وبينها أحسن بيان ، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ، ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين ، وإذا صح القلب من مرضه ، ورفل بأثواب العافية ، تبعته الجوارح كلها ، فإنها تصلح بصلاحه ، وتفسد بفساده ) " .

حيث هو ، إلا من هداه الله ) .

<sup>&#</sup>x27; ( تيسير الكريم الرحمن - ٣ / ١٢٨ ) .

٢ ( سورة يونس - الآية ٥٧ ) ،

<sup>&</sup>quot; ( تيسير الكريم الرحمن - ٢ / ٣٢٦ ) .

٣) - وقال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ وَامَّنُوا هُدَّى وَشَفَاءٌ ﴾ .

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: (ولهذا قال: " ﴿ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ امْنُوا هُدَى وَشُفَاء ﴾ " أي: يهديهم لطريق الرشد، والصراط المستقيم، ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة، وشفاء لهم من الأسقام البدنية، والأسقام القلبية، لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق، وأقبح الأعمال، ويحث على التوبة النصوح، التي تغسل الذنوب، وتشفي القلب) .

ا ( سورة فصلت - الآية ٤٤ ) .

٢ ( تيسير الكريم الرحمن - ٤ / ٣٠٤ ) .

# \* أقوال أهلم العلم والباحثين على أن القرآن الكريم شفاء للأمراض على اختلاف أنواعها :-

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( وقد اشتملت الفاتحة على الشفاءين : شفاء القلوب ، وشفاء الأبدان ،

أما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت فيه السنة، ثم ساق - رحمه الله \_ حديث أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ الى أن قال: فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء .

هذا مع كون المحل غير قابل ، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين ، أو أهل بخل ولؤم ، فكيف اذا كان المحل قابلا ) ' ·

\* قال الشوكاني : ( واختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على قولين :-

الأول: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله ٠

والقول الثابي : أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقي والتعوذ ونحو ذلك ، ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم الجحاز ، أو من باب حمل المشترك على معنييه ) ٢ ،

ا ( تهذیب مدارج السالکین - باختصار - ص ٥٣ - ٥٥ ) ،

۲ ( فتح القدير – ۳ / ۲۵۳ ) ،

وقال أيضاً: (أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" عن وائلة بن الأسقع: أن رجلاً شكا إلى النبي على وجع حلقه ، فقال له رسول الله على : عليك بقراءة القرآن والعسل فالقرآن شفاء لما في الصدور والعسل شفاء من كل داء " ' . . . ) '.

\* قال السيوطي : ( وأخرج البيهقي عن طلحة بن مصرف قال : كان يقال : أن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد له خفة ، فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت : إني أراك اليوم صالحا ، قال : إنه قرئ عندي القرآن ) " ،

\* روى الخطيب أبو بكر البغدادي – رحمه الله – بإسناده قال: (أن الرماوي الحافظ الحجة أبي بكر بن منصور كان إذا اشتكى شيئاً قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا، قال "اقرءوا على الحديث "قال الإمام النووي: فهذا في الحديث فالقرآن أولى).

\* قال الدكتور عمر يوسف حمزة: ( وقد ذهب عدد من العلماء إلى أن القرآن يتضمن شفاء الأبدان كما تضمن شفاء الروح ، ومن هؤلاء

<sup>(</sup> قلت : ولم أقف على مدى صحة الحديث آنف الذكر إلا أن معناه صحيح كما سوف يتضح من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك ) .

<sup>&#</sup>x27; ( فتح القدير - ٢ / ٤٥٤ ) أنظر سنن البيهقي الكبرى - ٩ / ٣٤٥ ) .

<sup>، (</sup> الدر المنثور – ٣ / ٥٥٣ ) ·

<sup>، (</sup> تذكرة الحافظ – ٢ / ٥٤٦ ، وقد ذكره النووي في " التبيان في آداب حملة القرآن " ) .

العلماء الإمام الرازي في التفسير الكبير ٢١ / ٣٥ والإمام أبو حيان في البحر المحيط ٦ / ٤٧ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٩ / ٣١٦ وغيرهم ، وذكروا في تأييد رأيهم بأن القرآن شفاء من الأمراض الجسمانية فلأن الترك بقراءته يدفع كثيراً من الأمراض ، ولما اعترف الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن لقراءة الرقي المجهولة والعزايم التي لا يفهم منها شيء آثاراً عظيمة في تحصيل المنافع ودفع المفاسد ، فلأن تكون قراءة هذا القرآن العظيم المشتمل على ذكر حلال الله وكبريائه وتعظيم الملائكة المقربين وتحقير المردة والشياطين سبباً لحصول النفع في الدين والدنيا كان أولى ويتأكد ما ذكرنا بالأحاديث الصحيحة ) ١٠

\* قال الأستاذ سعيد اللحام: ( القرآن الكريم هو هدى وشفاء للذين آمنوا أما الذين لم يؤمنوا فهؤلاء لم يهتدوا بهديه وأصروا على ضلالاتهم وكفرهم .

والذين لا يؤمنون بما قدر الله من الشفاء به ، شفاء العقول من الشرك والكفر والنفاق والعمى عن طريق الحق ، وشفاء للنفوس من أدوائها كالحسد والضغينة وحب الدنيا وشهواتها والتكالب عليها والسعي خلف المحرمات فيها وشفاء للصدور مما بها من ضيق وتعب ونصب وقلق ،

وهو شفاء لكل ما تسببه أدواء وأوصاب العقل والنفس والصدر من أمراض ، وهو شفاء أيضاً لبعض ما قدّره الله على العباد من أمراض ) ٢٠

<sup>&#</sup>x27; ( التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء – ص ٤١ ) ٠

 $<sup>^{7}</sup>$  ( التداوي بالقرآن الكريم - ص  $^{7}$  )  $^{7}$ 

قلت: ومن خلال تتبع النصوص القرآنية والحديثية وأقوال أهل العلم الأجلاء يتضح بما لا يدع مجالا للشك بأن القرآن شفاء لأمراض القلوب من حقد وحسد ونميمة ونحوه ، وكذلك هو شفاء لأمراض الأبدان على اختلاف أنواعها وبحسب مراتبها ، وكل ذلك يحتاج من المريض للإرادة والعزيمة واليقين التام بكل آية بل بكل حرف من كتاب الله عز وجل ، وبكل ما نطق به رسول الله على من السنة المأثورة ،

# \* ثانيا : النصوص الحديثية الدالة على أن القرآن والسنة شفاء :-

- عن ابن مسعود وعائشة ومحمد بن حاطب وجميلة بنت المحلل - رضوان الله تعالى عنهم أجمعين - : قالوا : كان رسول الله الله الذا أتى المريض فدعا له ، وفي رواية يعوذ بعضهم بمسحه بيمينه ويقول : ( أذهب الباس ، رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما ) .

قال المناوي: (" مذهب الباس " شدة المرض " رب الناس " أي الذي رباهم بإحسانه وعاد عليهم بفضله وحذف حرف النداء إشهارا بما له من القرب لأنه في حضرة المراقبة " اشف " أبرئ " أنت " لا غيرك " الشافي " المداوي من المرض المبرئ " ، لا شفاء إلا شفاؤك " وفي رواية " لا شافي

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 7 / 22 ، 60 ، 100 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 – 171 ، 171 – 171 برقم ( 77 ، 77 – 77 برقم ( 77 ) ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( 71 ، 71 ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( 71 ) – 71 برقم ( 71 ) – 71 واللفظ بنحوه ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطب ( 71 ) – 71 برقم ( 71 ) ، والنسائي في السنن الكبرى – 71 برقم ( 71 ) ، وابن حبان في صحيحه – 71 برقم ( 71 ) ، والحاكم في المستدرك – 71 ، أنظر صحيح الجامع 71 ، والحدم أبي داوود 71 ، 71 ، 71 ، أنظر صحيح الجامع 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ،

إلا أنت " فيه أن كل ما يقع في التداوي إنما ينجع بتقدير الله ، " لا يغادر " لا يترك وفائدته أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر ، " سقما " مرضا ولا يشكل الدعاء بالشفاء مع أن المرض كفارة لأن الدعاء عبادة ، ولا ينافي الثواب والكفارة لحصولهما بأول المرض وبالصبر عليه ، والداعي ما يحصل له مطلوبه أو يعوضه ) " .

قال الحافظ بن حجر في الفتح: (قال ابن بطال في وضع اليد على المريض: تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعوا له بالعافية على حسب ما يبدوا له منه وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا) ٢٠٠٠

وقال أيضًا : (" أنت الشافي " يؤحذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين : أحدهما أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا ، والثاني أن يكون له أصل في القرآن وهذا من ذاك ، فإن في القرآن : ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو كَنُونَ لِهُ أَصِلُ فِي القرآن وهذا من ذاك ، فإن في القرآن : ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو كَنُونَ لِهُ أَصِلُ فِي القرآن وهذا من ذاك ، فإن في القرآن : ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو كَنُونَ لِهُ أَصِلُ فِي القرآن وهذا من ذاك ، فإن في القرآن ؛ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو كَنُونُ لِهُ اللهُ اللهُ

ا (فيض القدير – باختصار – ٢ / ١٥٠ – ١٥١) .

ا فتح الباري - ١٠ / ١٢٦) ٠

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ( سورة الشعراء – الآية ٨٠ ) ٠

<sup>· (</sup> فتح الباري - ١٠ / ٢٠٧ ) .

قال النووي: (قولها كان رسول الله على إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ، ثم قال " أذهب الباس " إلى آخره فيه استحباب مسح المريض باليمين ، والدعاء له ، ومعنى " لا يغادر سقما " أي لا يتسرك ، والسقم بضم السين وإسكان القاف ، وبفتحهما ، لغتان ) ' ،

قال ابن القيم: (في هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته، وكمال رحمته بالشفاء، وأنه وحده الشافي، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه، فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته) ٢٠٠

۲- عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - أنه قال: أتاني رسول الله على وبي وجع قد كاد يهلكني ، فقال: (امسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه ، من شر ما أجد ، قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي ، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم) " .

ا (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣٥١) .

٢ ( زاد المعاد - ٤ / ١٨٨ ) ٠

ر أخرجه الإمام أحمد في مسنده -3 / ۲۱ ، ۲۱۷ ، والإمام مسلم في صحيحه -3 كتاب السلام ( 77 ) : باب استحباب وضع يده على موضع الألم ، مع الدعاء - برقم ( 777 ) واللفظ بنحوه ، وأبو داوود في سننه - كتاب الطب ( 19 ) - برقم ( 19 ) - برقم ( 19 ) ، والنسائي في السنن الكبرى -3 الترمذي في سننه - كتاب الطب ( 19 ) - برقم ( 19 ) برقم المنابق في الموطأ - - الكلم الطيب - ) - برقم ( 19 ) برقم ( 19

قال المباركفوري : ( قوله " قال أتابي رسول الله ﷺ وبي وجع قد كاد يهلكني " ولمسلم وغيره من رواية الزهري عن نافع عن عثمان أنه شكا إلى رسول الله على وجعا يجده في جسده منذ أسلم " امسح " أي موضع الوجع " بيمينك سبع مرات " • وفي رواية مسلم : فقال له ضع يديك على الذي يألم من حسدك ، وللطبراني والحاكم: ضع يمينك على المكان الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات " وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد " وفي رواية مسلم: وقل بسم الله ثلاثًا ، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ، وللترمذي في الدعوات وحسنه والحاكم وصححه عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد إذا اشتكيت فضع يديك حيث تشتكى ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعى ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا ، قال فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله على حدثه بذلك " قال " أي عثمان " ففعلت "أي ما قال لي " فأذهب الله ما كان بيى "أي من الوجع " فلم ازل آمر به أهلى وغيرهم " لأنه من الأدوية الإلهية والطب النبوي ، لما فيه من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بعزته وقدرته ، وتكراره يكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء إخراج المادة ، وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها) .

١ ( تحفة الأحوذي - ٦ / ٢١١ - ٢١٢ ) .

قال النووي : ( ومقصوده أنه يستحب وضع يده على موضع الألم ، ويأتي بالدعاء المذكور ، والله أعلم ) · ·

٣- عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله على : ( ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات : أسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يشفيك ، إلا عوفي ) ٢ .

٤ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على:
 ( عليكم بالشفاءين العسل والقرآن ) " .

ا (صحیح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣٥٧) .

<sup>\(^{1} \) (</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده - \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ) - \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ) - \(^{1} \) ( \(^{1} \) ) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) ( \(^{1} \) ( \) (

قلت: ومع أن الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم ، إلا أن معناه صحيح ، لما له من شواهد دالة على صحته سواء من كتاب الله أو سنة رسوله على ، وما ذكرته آنفا في أدلة كتاب الله على أن القرآن شفاء يغني عما سواه ، وقد دلت النصوص النقلية من كتاب الله وسنة رسوله على أن العسل شفاء بإذن الله ، يقول تعالى في محكم كتابه : ﴿ وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النّحلِ أَن العسل شفاء بإذن الله ، يقول تعالى في محكم كتابه : ﴿ وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النّحلِ أَنْ اتّخذى مِنْ الْجِبَال بُيُوتًا وَمِنْ الشّجر وَمِمّا يَعْرِشُونَ \* ثُمّ كُلى مِنْ كُلِّ النّمَرات فَاسلُكي سُبُل رَبّك أَنْ اتّخذى مِنْ الْجِبَال بُيُوتًا وَمِنْ الشّجر وَمِمّا يَعْرِشُونَ \* ثُمّ كُلى مِنْ كُلِّ النّمَرات فَاسلُكي سُبُل رَبّك ذلك يَخْرُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْلَفٌ أَلوانُهُ فيه شفاء للنّاس إِنَ في ذلك لأية لقومٍ يتفكرُونَ ﴾ ﴿ ، وقد ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله وقد ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله أمتى عن الكي ) \* ،

قال ابن طولون: (وقوله على الطب البشري والطب الإلهي ، وبين الفاعل وجمع في هذا القرآن بين الطب البشري والطب الإلهي ، وبين الفاعل الطبيعي والفاعل الروحاني ، وبين طب الأحساد وطب الأنفس ، وبالسبب

١ ( سورة النحل – الآية ٦٨ – ٢٩ ) ٠

 $<sup>^{7}</sup>$  ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 1 / 750 ، 757 –  $^{8}$  –  $^{8}$  –  $^{8}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –  $^{1}$  –

الأرضي والسبب السماوي ، وقوله على "عليكم بالشفاءين " فيه سر لطيف أي لا يكتفى بالقرآن وحده ويبطل السعي ؛ بل يعمل بما أمر ويسعى في الرزق كما قدر ، ويسأله المعونة والتوفيق) أ ،

٥- عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي على دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها ، فقال : (عالجيها بكتاب الله ) ٢ .

قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – : ( وفي الحديث مشروعية الترقية بكتاب الله تعالى ، ونحوه مما ثبت عن النبي على الرقى كما تقدم في الحديث ( ١٧٨ ) عن الشفاء قالت : دخل علينا النبي في وأنا عند حفصة فقال لي : ( ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ؟ ) " ، وأما غير ذلك من الرقى فلا تشرع ، لا سيما ما كان منها مكتوبا بالحروف المقطعة ، والرموز المغلقة ، التي ليس لها معنى

ا ( المنهل الروي في الطب النبوي - بتصرف - ص ٢٥٠ - ٢٥٢ ) .

اً (أخرجه ابن حبان في صحيحه - برقم (١٤١٩)، أنظر السلسلة الصحيحة ١٩٣١).

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 7 / ٣٧٢ ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( ١٨ ) – برقم ( ٣٨٨٧ ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " – 7 / ٣٨٨ ، والنسائسي في الفتاوى الحديثية للسخاوي – ١٨ / ٢ ، وفي السنن الكبرى – ٤ / ٣٦٦ – كتاب الطب ( ٣٨ ) – برقم ( ٣٥٤٣ ) ، والشوكاني في "نيل الأوطار" – ٨ / ١٧٦ ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح أيي داوود ٣٢٩١ – السلسلة الصحيحة ١٧٨ ) .

سليم ظاهر ، كما ترى أنواعا كثيرة منها في الكتاب المسمى ب "شمس المعارف الكبرى " المعارف المعارف

7- عن جابر - رضي الله عنه - أنه دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها فأبى فأخبر بذلك رسول الله في فدعاه ، فقال عمر : إنك تزجر عن الرقى !! فقال : اقرأها علي ، فقرأها عليه ، فقال رسول الله في : ( لا بأس ، انما هي مواثيق فارق بها ) " ،

قال صاحب الفتح الرباني: (وإنما قال على " اقرأها على "خشية أن يكون فيها شيء من شرك الجاهلية ، فلما لم يجد شيئا من ذلك قال: " لا بأس وأذن له بها ") ،

<sup>(</sup>قلت: وهذا الكتاب يعتبر من أشد وأخطر كتب السحر على الإطلاق، وهو طبعة مصرية صفراء، كتب عليه "شمس المعارف الكبرى ولظائف العوارف " وهو في أربعة أجزاء لأحمد البومني – وبه أربع كتب هي:-

١ - كتاب ميزان العدل في مقاصد أحكام الرمل ٠

٢- كتاب نوائح الرغائب في خصوصيات أوقات الكواكب٠٠٠

٣- كتاب زهر المروج من دلائل البروج ٠

٤- كتاب لطائف الإشارة من الكواكب السيارة) .

١ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة - ٤ / ٥٦٦ ) ١

<sup>&</sup>quot; (أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٣ / ٣٠٢ ، ٣١٥ / ٣٣٤ ، ٣٩٤ ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب ( ٣٤ ) - برقم ( ٣٥١٥ ) ، والسيوطي في " الكبير " ، وقال الألباني حديث حسن ، أنظر صحيح ابن ماجة ٢٨٣٣ – السلسلة الصحيحة ٤٧٢ ) .

<sup>ً (</sup> الفتح الرباني – ١٧٨ / ١٧٨ ) .

٧- عن عائشة بنت سعد أن أباها قال : ( تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءي النبي على يعودي ، قلت : يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة فأوصي بثلث مالي وأترك الثلث ؟ فقال : لا ، قلت : فأوصي بالنصف وأترك النصف ؟ قال : لا ، قلت : فأوصي بالثلث وأترك الثلث والثلث كثير ، ثم وضع يده على بالثلث وأترك الثلثين ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال : " اللهم اشف سعد وأتمم له هجرته ") ' .

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المرضى (١٣) - برقم (٥٦٥٩)، وأبو داوود في سننه - كتاب الجنائز (١١) - برقم (٣١٦١)، أنظر صحيح أبي داوود ٢٦٦١).

# \* ثالثًا: أقوال أهل العلم والمتخصصين في الرقية الشرعية:-

\* قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرح "وما أدراك ألها رقية ": (فيه التصريح بألها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام أوالعاهات ألم ".

\* قال الحافظ بن حجر في الفتح: (قال الإمام القرطبي معلقا على حديث عائشة " بسم الله ، تربة أرضنا ، بريقة بعضنا ، يشفي سقيمنا ، بإذن ربنا ": فيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام) ، .

\* وقال أيضا : (قال البغوي – رحمه الله – : " تجوز الرقية بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوجاع " ) ° ،

\* قال ابن القيم - رحمه الله - : ( فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية ، وأدواء الدنيا والآخرة ، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به ، وإذا أحسن العليل التداوي به ، ووضعه على دائه بصدق وإيمان ، وقبول تام ، واعتقاد جازم ، واستيفاء شروطه ، لم يقاومه

ا (قال صاحب لسان العرب: الأسقام من سقم وهو المرض- لسان العرب- ١٢ / ٢٨٨) .

١ ( جمع عاهة - قال صاحب لسان العرب : قال الليث : العاهة البلايا والآفات ) .

<sup>&</sup>quot; (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣٥٦) ،

١ ( فتح الباري – ١٠ / ٢٠٨ ) ٠

<sup>° (</sup>فتح الباري - ١٢ / ١٦٢) ،

الداء أبدا ، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها ، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه ، قال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذَكْرَى لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ،

\* وقال في موضع آخر : ( وقد علم أن الأرواح متى قويت ، وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره ، فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه ، وفرحت بقربها من بارئها ، وأنسها به ، وحبها له ، وتنعمها بذكره ، وانصراف قواها كلها إليه ، وجمعها عليه ، واستعانتها به ، وتوكلها عليه ، أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية ، وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية ، ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس ، وأغلظهم حجابا ، وأكثفهم نفسا ، وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية ) " .

\* وقال أيضا: (ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة ، فما الظن بكلام رب العالمين ، الذي فضله على كل كرم كفضل الله على خلقه ، الذي هو الشفاء التام ، والعصمة النافعة ، والنور الهادي ، والرحمة

<sup>﴿ (</sup> سورة العنكبوت – الآية ٥١ ) .

<sup>· (</sup> الطب النبوي - ص ٣٥٢ ) · ·

<sup>&</sup>quot; (الطب النبوي - ص ١٢) ،

العامة ، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله ، قال تعالى : العامة ، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله ، قال الجنس ، لا الوَنْ مَنْ القُرَّانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ و " من " هنا بيان الجنس ، لا للتبعيض ، هذا أصح القولين ) ك ،

\* وقال: (واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله ، وتمنع من وقوعه ، وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا ، والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء ، فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب ، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه ، فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة ، ولإزالة المرض ".

إن التدبر والتفكر في تلك الكلمات والمعاني التي أطلقها ابن القيم - رحمه الله - يورث صفاء ونقاء للنفس البشرية ، وفهما يربط العبد بخالقه أيما ارتباط ، ويؤصل مفهوما حقيقيا في التوكل والاعتماد واللجوء والخوف والرجاء ، بحيث تسمو النفس بكل ذلك لتصل لمرتبة عظيمة من مراتب الإيمان ، قل أن يصلها العبد دون إدراك وفهم لتلك المقومات ، إن كثيرا من الناس أصيبوا بمرض عضال ، وقد بين الطب استحالة شفائهم من ذلك المرض ، وذكروا لهم أن أيامهم في الحياة معدودة ، وعلم أولئك أن الموت المرض ، وذكروا لهم أن أيامهم في الحياة معدودة ، وعلم أولئك أن الموت والحياة بيد الله سبحانه ، فأناخوا جناهم له ، وتضرعوا بسرهم ونجواهم

١ ( سورة الإسراء - الآية ٨٢ ) .

١ ( زاد المعاد - ٤ / ١٧٧ ) ٠

١ ( زاد المعاد - ٤ / ١٨٢ ) ،

إليه ، وسألوه من قلب مخلص ذليل مسألة المحتاج ، وانطرحوا على اعتاب بابه يسألونه الصحة والعافية ، بعد علمهم أن الحول والقوة بيده سبحانه ، ولجأوا لقرآنه، وللرقية بكتابه والأدعية المأثورة الثابتة عن رسوله على وفجأة ينقلب الأمر ، ويعود ذلك الإنسان إلى سابق عهده بصحته وعافيته ، ويقف الطب المادي عاجزا عن تفسير ذلك ، مع أن تفسيره سهل ميسور ، فالذي أودع الحقائق في هذا الكون وسخره ودبره ، هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام ، وهو الذي جعل الرقية سببا للشفاء والعلاج ، إذا توفرت الشروط والقواعد والأسس التي تضبطها من قبل المعالج والمعالج ، فهو الذي كتب الأمراض ويسر الشفاء بأمره سبحانه ، يقول تعالى في محكم كتابه: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحدَةً كُلُّمْ بِالْبَصَرِ ﴾ ، ويقول في موضع آخر : ﴿ إِنَّمَا قُوْلُنَا لِشَيِّ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ` ، ويقول سبحانه في موضع آخر : ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ " • إن الذي أرشدنا لطريق الرقية وأسلوبها ومنهجها هو رسول الله عِليُّ فلله الحمد والمنة على ما أنعم به على عباده ٠

\* قال ابن حزم : ( جربنا من كان يرقي الدمل الحاد القوي الظهور في أول ظهوره ، فيبدأ من يومه ذلك بالذبول ، ويتم يبسه في اليوم الثالث ،

١ ( سورة القمر - الآية ٥٠ ) .

٢ ( سورة النحل - الآية ٤٠ ) .

<sup>&</sup>quot; (سورة البقرة - الآية ١١٧) .

ويقلع كما تقلع قشرة القرحة إذا تم يبسها ، جربنا من ذلك مالا نحصيه ، وكانت هذه المرأة ترقي أحد دملين قد دفعا على إنسان واحد ، ولا ترقي الثاني ، فيبس الذي رقت ، ويتم ظهور الذي لم ترق ، ويلقى منه حامله الأذى الشديد ، وشاهدنا من كان يرقي الورم المعروف بالخنازير ، فيندمل ما يفتح منها ، ويذبل ما لم ينفتح ، ويبرأ ) ،

\* أحبرنا عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ( اكتوى ابن عمر من اللقوة ' ، ورقى من العقرب ) "،

\* أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : ( أخبرني من رأى ابن عمر ورجل بربري يرقي على رجله من حمرة ، بما أو شبهة ) ° .

\* قال الشبلي : ( وفي التطبب والاستشفاء بكتاب الله عز وجل غنى تام ، ومنفع عام ، وهو النور ، والشفاء لما في الصدور ، والوقاء الدافع لكل محذور ، والرحمة للمؤمنين من الأحياء وأهل القبور ، وفقنا الله لإدراك

١ ( الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٢ / ٤ ) ٠

<sup>&#</sup>x27; (قال ابن منظور تحت مادة لقا: اللقوة: داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق، وفي حديث ابن عمر: " أنه اكتوى من اللقوة: هو مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه - لسان العرب، أنظر " مختار الصحاح ") .

<sup>&</sup>quot; ( مصنف عبدالرزاق – ۱۱ / ۱۸ ) ٠

أ ( الحمرة : ورم من جنس الطواعين ) •

<sup>· (</sup>مصنف عبدالرزاق - ۱۱ / ۱۸)

معانيه ، وأوقفنا عند أوامره ونواهيه ، ومن تدبر من آيات الكتاب ، من ذوي الألباب ، وقف على الدواء الشافي لكل داء مواف ، سوى الموت الذي هو غاية كل حي ، فإن الله تعالى يقول : ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكُتَابِمِنْ شَيْءٍ ﴾ . وخواص الآيات والأذكار لا ينكرها إلا من عقيدته واهية ، ولكن لا يعقلها إلا العالمون لأنها تذكرة وتعيها أذن واعية والله الهادي للحق ) ٢ .

\* سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن التداوي والعلاج بالقرآن والاستشفاء به من الأمراض العضوية كالسرطان ونحوه ، وكذلك الاستشفاء به من الأمراض الروحية كالعين والمس وغيرهما ؟

فأجاب -رحمه الله - : ( القرآن والدعاء فيهما شفاء من كل سوء - بإذن الله - والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ مَ قُلُ هُوَلِلَّذِينَ المَنُوا هُدًى وَشَفَاءُ وَرَحْمَةٌ لللهُوْمِنِينَ مَ الله وَشَفَاءُ وَرَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينَ مَ اللهُ وَشَفَاءُ وَرَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينَ مَ اللهُ وَكَانَ النبي ﷺ وقوله سبحانه : ﴿ وَمَنْزِلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَشَفَاءُ وَرَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينَ مَ اللهُ وَكَانَ النبي ﷺ إذا اشتكى شيئا قرأ في كفيه عند النوم سورة " قل هو الله أحد " و " المعوذتين " ثلاث مرات ثم يمسح في كل مرة على ما الله أحد " و " المعوذتين " ثلاث مرات ثم يمسح في كل مرة على ما

ا ( سورة الأنعام - الآية ٣٨ ) .

١٤٠ ص ١٤٠) ٢

<sup>&</sup>quot; ( سورة فصلت - جزء من الآية ٤٤ ) .

<sup>· (</sup> سورة الإسراء - جزء من الآية ٨٢ ) .

استطاع من جسده فيبدأ برأسه ووجهه وصدره في كل مرة عند النوم ، كما صح الحديث بذلك عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ " ' ) ' .

\* سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي : ( نسمع في هذه الأيام عن أناس يعالجون بالقرآن مرضى الصرع والمس والعين وغير ذلك ، وقد وجد بعض الناس نتيجة مرضية عند هؤلاء ، فهل في عمل هؤلاء محذور شرعي ؟ وهل يأثم من ذهب إليهم ؟ وما الشروط التي ترون ألها ينبغي أن تكون موجودة فيمن يعالج بالقرآن ؟ وهل أثر عن بعض السلف علاج المسحورين والمصروعين وغيرهم بالقرآن ؟

فأجاب: لا بأس بعلاج مرضى الصرع والعين والسحر وغيرها من الأمراض بالقرآن وذلك ما يسمى بالرقية ، بأن يقرأ القارئ وينفث على المصاب ، فإن الرقية بالقرآن وبالأدعية جائزة ، وإنما الممنوع الرقية الشركية ، وهي التي فيها دعاء لغير الله ، واستعانة بالجن والشياطين ، كعمل المشعوذين والدجالين ، أو بأسماء مجهولة ، أما الرقية بالقرآن والأدعية الواردة ، فهي مشروعة .

<sup>(</sup>أحرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب فضل المعوذات (١٤) - برقم (٥٠١٧) ، وأبو داوود في سننه - كتاب الأدب (١٠٧) - برقم (٥٠٥٦) ، والترمذي في سننه - كتاب الدعوات (٢١) - برقم (٣٦٤٢) ، والنسائي في السنن الكبرى - في سننه - كتاب الدعوات (٢١) - برقم (٣٦٤٢) ، والنسائي في السنن الكبرى - لا ١٩٧ - كتاب عمل اليوم والليلة (١٨٦) - برقم (١٠٦٢٤) ، أنظر صحيح البخاري ٢ / ١٩٧ - كتاب عمل اليوم والليلة (١٨٦) - برقم (٢٧٠٨) ،

٢ ( مجلة الدعوة - العدد ١٤٩٧ - ١ صفر ١٤١٦ هـ ) ٠

وقد جعل الله القرآن شفاء للأمراض الحسية والمعنوية من أمراض القلوب وأمراض الأبدان ، لكن بشرط إخلاص النية من الراقي والمرقي ، وأن يعتقد كل منهما أن الشفاء من عند الله ، وأن الرقية بكلام الله سبب من الأسباب النافعة ،

ولا بأس بالذهاب إلى الذين يعالجون بالقرآن إذا عرفوا بالاستقامة وسلامة العقيدة ، وعرف عنهم ألهم لا يعملون الرقى الشركية ، ولا يستعينون بالجن والشياطين ، وإنما يعالجون بالرقية الشرعية ،

والعلاج بالرقية القرآنية من سنة الرسول على وعمل السلف ، فقد كانوا يعالجون بما المصاب بالعين والصرع والسحر وسائر الأمراض ، ويعتقدون ألها من الأسباب النافعة المباحة ، وأن الشافي هو الله وحده .

ولا بد من التنبيه على أن بعض المشعوذين والسحرة قد يذكرون شيئا من القرآن أو الأدعية ، لكنهم يخلطون ذلك بالشرك والاستعانة بالجين والشياطين ، فيسمعهم بعض الجهال ، ويظن ألهم يعالجون بالقرآن ، وهذا من الخداع الذي يجب التنبه له والحذر منه ) ' ،

\* سئل الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عن حكم العلاج بالقرآن فأجاب - حفظه الله -: ( لا شك أن الرقية جائزة ، فقد ثبت أن جبريل عليه السلام رقى الرسول على ، وثبت كذلك أن بعضا من أصحابه عليه كانوا في سفر واستضافوا بعض الأعراب فلم يضيفوهم فأصيب سيدهم

ا ( السحر والشعوذة - ٩٤ – ٩٥ ) .

بلسعة عقرب فجاءوا إليهم يسألونهم هل فيهم قارئ فأجابوا نعم ولكن بأجرة ، فقرأ عليه أحدهم بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين فبرأ من لسعته وأعطوهم أجرهم قطيعا من الغنم ، فقال أصحاب رسول الله على هذا وفي نتصرف في هذا إلا بعد سؤال رسول الله على فسألوه فأقرهم على هذا وفي بعض الروايات قال: "واضربوا لي معكم بسهم " والأخذ بالرقية لا ينافي التوكل) ' ،

\* قال فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي - حفظه الله - تحت عنوان من أي شيء تكون الرقية ؟ ما نصه : ( أثبتت الأحاديث الصحاح : أن الرقية مشروعة من كل الآلام والأمراض التي تصيب المسلم ) ' ·

\* قال الدكتور الحسيني أبو فرحة - رئيس قسم التفسير - جامعة الأزهر : (إن العلاج بالقرآن الكريم من مختلف الأمراض أمر صحيح يحتاج إلى رجل صالح يمتلئ قلبه إيمانا بالله عز وجل ويقينا في قدرته سبحانه وتعالى ، فقد ثبت في الصحيح أن بعض الصحابة عالجوا سيد أحد أحياء العرب من لدغة العقرب بقراءة سورة الفاتحة على موضع اللدغ مقابل قطيع من الغنم كأجر ، وعندما عرضوا الأمر على رسول الله على العلاج بالقرآن وعلى أخذهم الأجر على ذلك ،

ا ( محلة الأسرة - صفحة ٣٨ - العدد ٦٩ ذو القعدة ١٤١٩ هـ ) .

٢ ( موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى – ص ١٦٧ ) ٠

وكان على يؤتى إليه بالمريض فيأخذ في علاجه بالدعاء وقراءة القرآن فيبرأ المريض ، وقد اختلف العلماء هل هذا العلاج لكل من اتبعه على من كبار الربانيين أي العلماء العاملين أهل الصدق والولاية ، فذهب إلى هذا قوم ، وذهب إلى ذاك قوم آخرون ، والذي أرجحه أن كل ولي في المسلمين في أي زمان ومكان يمكنه أن يعالج بهذا العلاج النبوي الشريف ) .

\* يقول الدكتور عبدالمنعم القصاص ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر : ( أنه يجوز علاج جميع الأمراض حين قال سبحانه وتعالى ﴿ وَنَنزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنينَ ﴾ ٢ ولكن مع العلاج بالقرآن لا بد أن نذهب إلى الأطباء ولا ننسى دورهم في هذا الشأن ؛ لأن الرسول على أمرنا بالتداوي ، فهذه الأمراض الفتاكة بحسم الإنسان يجب أن يتداوى الناس منها بالقرآن وعند الأطباء المتخصصين ) ٣ .

\* قال صاحبا الكتاب المنظوم فتح الحق المبين : ( فإن من أعظم العلاجات وأنفعها بإذن الله الرقى الشرعية بالكتاب والسنة ،

ا ( العلاج بالقرآن من أمراض الجان - ص ١٥١ - ١٥٢ ) .

٢ ( سورة الإسراء - جزء من الآية ٨٢ ) ،

<sup>&</sup>quot; ( العلاج بالقرآن من أمراض الجان – ص ١٥٢ ) .

ففي الرقية المشروعة خير كثير بإذن الله تعالى ، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك ) ' .

\* قال الدكتور عبدالغفار البنداري في تعليقه على كتاب الطب النبوي للإمام البحاري - رحمه الله - : ( والذي قد تأكد من شرعة الله أن مجتمع المسلمين قد تميز عن كل مجتمع دونه بقوى علاج هي في مظهر تعد من القوى الحفية التي جعلها الله تعالى ميزة الالتزام بأمره والتوكل عليه ، لقد قدر الله تعالى أن يكون في الدواء قوة تأثير فعالة وهذا مدرك ومرصود ، لكن جعل الله تعالى فيما عرف بالرقية قوة الدواء على المرض بل أكثر - ولا يعني توصل الطب وعلومه الحديثة إلى معرفة نواميس الشفاء بتلك القوى الحفية ألها ليست موجودة ، بل الثابت والمسجل فعلا أن حالات العلاج بالرقية والشفاء قد سجلت وعرفت فعلا وكم مريض أوشك على الهلاك و لم تجدي فيه وسائل العلاج المعروفة من الطب والجراحة حتى الهلاك و لم تجدي فيه وسائل العلاج المعروفة من الطب والجراحة حتى وشفى بإذن الله ،

إن اليقين بالشفاء بالقرآن لهو عنصر من عناصر فعالية الشفاء بالقرآن والرقية ) ٢٠٠٠

ا ( فتح الحق المبين - ص ٩٢ ) ٠

<sup>· (</sup> الطب النبوي - ص ٦٤ - ٢٥ ) ·

\* يقول الأخ فتحي الجندي : (مما لا شك فيه أن الإسلام جاء بالعلاج الشافي لأمراض القلوب والأبدان ، إما نصا وإما إجمالا على سبيل الدلالة ، وقد تداوى النبي المنظيرة وأمر بالتداوي ) أ ،

\* قال الأستاذ عكاشة عبدالمنان الطيبي : ( إن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي نافعة شافية بإذن الله تعالى ، وتستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره ، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل ، أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء ، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية ، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء ،

وقد يكون المانع قوي يمنع من اقتضائه أثره ، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول ، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة ساعد في إزالة الداء بإذن الله تعالى ) ٢ .

ا ( النذير العريان - ص ٣٥ ) ١

١ ( الإصابة بالعين وعلاجها - ص ٧٣ ) .

### قصص واقعية تؤكد أن القرآن شفاء ورحمة :-

### القصة الأولى:-

(هند) طفلة كويتية ؛ أصيبت بأشد أمراض السرطان في إحدى ساقيها وقد أجريت لها فحوصات طبية مكثفة في مركز (حسين مكي جمعة) لجراحة السرطان بالكويت ، كما تلقت علاجا مكثفا في مركز (أجلستون) التخصصي لمعالجة السرطان في مدينة (أتلنتا) بولاية جورجيا الأمريكية ، وقد بلغت تكاليف العلاج حوالي نصف مليون دولار ، كما تعرضت لعمليات فحص وتشخيص حصيلتها ملف ضخم من التقارير ، وما يربو على مائتين و خمسين صورة أشعة تؤكد أصابتها بالمرض ،

وفي إحدى مراحل العلاج ، وبعد تشخيص دقيق ، خضعت هند لمرحلة علاج كيماوي ( كيموثيروبي ) ( CHMOTHERAPY ) لم يؤد إلى أي نتيجة ، في الوقت الذي ذكر فيه الأطباء المختصون في المركزين المذكورين أن هذه النوعية من العلاج يجب أن تؤدي إلى نتيجة رئيسة خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير ،

وفي مرحلة ثالثة نصح الأطباء والدي هند ببتر ساقها مع احتمال ظهور الخلايا السرطانية في أجزاء أخرى من الجسم في وقت لاحق لا يتعدى السنوات القليلة ،

إحدى عناصر المأساة تمثلت في وجود عدد غير قليل من أقرباء هند مصابين بالمرض نفسه ،

حالة الحزن التي بدت على وجه الطفلة الصغيرة هند جعلت والدها يتعثر في برنامجه لتقديم أطروحة الدكتوراه في الكمبيوتر في إحدى الجامعات الأمريكية ، في حين كانت الليالي الطويلة تمر على والدة هند وسط هاجس من الخوف والقلق على مستقبل ابنتها الصغيرة ، ولكن إيماها بالله جعلها تسلم بقضاء الله وقدره .

وفي ليلة من الليالي أوت أم هند إلى فراشها ؛ فسافر ذهنها بعيدا ، وأخذت تسبح في بحر من الأوهام والخيالات ، فتمثلت لها صورة ابنتها الصغيرة وهي تمشي على ساق واحدة وتتوكأ على عصا ، فالهمرت عيناها بالدموع حتى بللت الفراش ؛ فاستعاذت بالله من الشيطان الرجيم وأخذت بذكر الله – عز وجل – ،

وفجأة ٠٠٠

تذكرت أم هند شيئا مهما قد نسيته . . إنها الاستخارة . . فقامت مسرعة وبادرت إلى أدائها .

وفي الصباح كرهت أم هند جميع أنواع العلاجات والأدوية التي تقدم لابنتها ، وقررت عدم الإقدام على بتر ساق ابنتها ؛ فقد هداها الله إلى علاج آخر يختلف عن سائر الأدوية والعلاجات ، ، إنه القرآن الكريم الذي جعله الله شفاء ورحمة للمؤمنين ،

فقد ذكر لها شيخ فاضل يعالج بالقرآن والرقى الشرعية فانطلقت بابنتها إليه ، وبعد عدة جلسات قام فيها الشيخ بالقراءة والنفث على ساق هند ودهنها بالزيت كانت المفاجأة ٠٠٠

فقد بدأ التحسن يطرأ على ساق هند ، وبدأ الشعر ينمو في رأسها بعد أن تساقط معظمه بسبب العلاج السابق ، ثم شفيت بإذن الله وعادت إلى حالتها الطبيعية ،

لقد كانت النتيجة مذهلة للجميع ، للطفلة التي عادت إليها الحيوية والنشاط ونضارة الطفولة ، ولذويها الذين كادوا أن يفقدوا الأمل في شفائها من هذا المرض العضال بعد أن أجمع الأطباء على أن لا علاج إلا البتر ، أما الشيخ فابتسم وهو يقول: إن الأمر غير مفاجئ له ؛ فمعجزات القرآن عادية لكل مؤمن ؛ وهي أكثر من أن تحصى ، وقد جعل الله آياته شفاء لكل داء ، قال سبحانه ﴿ وَنَنزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظّالمينَ إلا خَسَارًا ﴾ .

اختصاصي كبير في مستشفى ( أجلستون ) الأمريكي أكد أنه لا يستطيع تصديق التطور الذي طرأ على صحة هند حتى يرى الحالة على الطبيعة ، وعندما علم أن هندا تستطيع الركض الآن ، وأن الشعر برأسها

ا ( سورة الإسراء - الآية ١٨) .

وأجزاء جسمها الأخرى قد نما بعد سقوطه أصيب بحالة من الذهول ، وطلب هند بأية طريقة ) ' .

#### القصة الثانية :-

وتلك القصة حصلت عندما كنت أقوم بمراجعة الكتاب في مراحله الأخيرة ، حيث أخبرني أحد الثقات عن قصة رجل كان يعاني من مرض السرطان في منطقة الأمعاء ، وقد قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لهائية له ، وذلك بعد إجراء عدة عمليات جراحية لاستئصال هذا المرض الخطير ، وكان الرجل لا يستطيع التبرز بشكل طبيعي إلا بواسطة كيس خارجي وضع خصيصا لتلك الحاجة ، وعندما علم بذلك وأيقن أن لا ملجأ له إلا لله ، وقبل إجراء العملية الجراحية بيوم ، ومن بعد صلاة المغرب أخذ بقراءة القرآن متوجها إلى الله منيبا إليه طارحا نفسه على اعتاب بابه وبقى على هذا الحال حتى صلاة الفجر ، عند ذلك أحس بحاجته إلى التبرز واستطأع بفضل الله أن يتبرز بطريقة عادية ، وعندما حضر الطبيب المشرف لمعاينته قبل إجراء العملية الجراحية ، أخبره بذلك فتعجب غاية العجب ، وتم الكشف عليه بواسطة الأشعة لأكثر من مرة وكانت المفاجأة أن كافة أعراض المرض قد تلاشت لهائيا ، فسبحان القائل : ﴿ وَإِذَا مُرضَتُ فَهُو يَشْفَينَ ﴾ ٢

<sup>&#</sup>x27; ( سر النجاح ومفتاح الحير والبركة والفلاح – بتصرف – ص ٣ – ٦ ، نقلا عن بعض الصحف الكويتية ) .

٢ ( سورة الشعراء - الآية ٨٠) ٠

#### القصة الثالثة :-

كنت ذات يوم في زيارة لأحد الزملاء ، وفحأة رأيت رجلاً قادماً عن بعد ، فاحتضني بحرارة شديدة ، نظرت إليه فلم أعرفه ، قال لي : أظنك لا تذكرين ، ولكن أنظر إلى تلك الفتاة ، وأشار إلى فتاة في عقدها الأول ، ثم قال : هذه الفتاة أصيبت بمرض السرطان عندما كان عمرها سنتين ، وقد تم استفصال العين اليسرى لها آنذاك ، ومن ثم قرر الأطباء بألها لن تعيش أكثر من ثلاثة أشهر على الأرجح ، وكان هذا الأمر صدمة عنيفة لأهل البيت أجمعين ، ولكننا تيقنا بأن هذا هو قضاء الله وقدره فصبرنا واحتسبنا الأجر عنده سبحانه وتعالى ، وأشار إلينا البعض برقية الفتاة بالرقية الشرعية ، وكان ذلك واستمر الحال لمدة من الزمن ، وبعد فترة من العلاج بالرقية ، تم إجراء الفحص الطبي لهذه الفتاة ، فتبين بأن المرض قد اختفى الراد للشيء أن يقول له كن فيكون ،

فحمدت الله سبحانه وتعالى وأثنيت عليه ، وبينت لهذا الرجل نعمته سبحانه بأن من على هذه الفتاة بالصحة والعافية ، وتذكرت قوله سبحانه في محكم كتابه : ﴿ وَنَنَزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلا خَسَارًا ﴾ .

١ ( سورة الإسراء - الآية ٨٢ ) .

#### القصة الرابعة :-

جاءبى ذات يوم أحد الأصدقاء يشكو لى حال قريبة له ، حيث قال لي : ذهبت هذه الأخت لعيادة المستشفى نتيجة التهابات جلدية ، وفوجئت بأن التحاليل الطبية تبين ألها تعانى من سرطان الجلد ، وعندما علمت بذلك جاءها الهيار عصبي وخارقت قواها ، فهدأت من روعه ونصحته باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ثم الرقية الشرعية ، واتفقنا أن يُحضر هذه الأخت من منطقة الرياض إلى المنطقة الشرقية ، وبعد أيام حضرت وكانت في حالة يرثى لها ، فبدأت أزرع اليقين في نفسها وأذكرها بالله سبحانه وتعالى وبرحمته ، وطلبت منها أن تبقى مدة شهر من الزمن ، وبدأت مرحلة العلاج وكنت أقرأ عليها عدد أيام من الأسبوع بحسب القدرة والاستطاعة ، وبعد مضى شهر من الزمن لاحظت أن نفسيتها تحسنت كثيراً وتعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى راجيةً أن يمن عليها بالشفاء ، خاضعة لأمره سبحانه وتعالى ، وعادت إلى الرياض ، وبعد يوم يتصل بي هذا الأخ الكريم ليبشرني بالبشارة حيث راجعت هذه الأخت الفاضلة المستشفى الذي أجرى لها التحاليل الأولى حيث تبين بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه تلاشى كافة الأعراض وعودة المرأة سليمة معافاة ، واحتار الأطباء من ذلك وسألها أحدهم عن الطريق الذي سلكته أو العلاج الذي استخدمته ، فقالت له : ثقتي بالله سبحانه وتعالى كانت أعظم مما تملكون ، لجأت إليه سبحانه وتعالى واستشفيت بالرقية الشرعية وماء زمزم والعسل والحبة السوداء وهذا كل ما

هنالك ، وفَرِحتُ فرحاً عظيماً بهذا الخبر وشكرت الله سبحانه وتعالى وحده الذي أنعم على هذه الأخت الفاضلة بالعافية والسلامة .

قلت : وتلك رسالة إلى كل مسلم في شتى بقاع الأرض ، كي يتيقن بأن كتاب الله خير وشفاء ورحمة ، خاصة لأولئك الذين أرادوا أن يثبتوا للعالم أجمع بأن القرآن لا يمكن أن يؤثر في شفاء الأمراض العضوية والسرطان تحديدا ، فأرادوا إجراء التجارب لتأكيد أو رفض هذه الخاصية ، وحالهم في ذلك حال بعض الأطباء النفسيين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، بل قد تتلمذوا وتربوا على أيديهم ، أنصح كل أولئك بتقوى الله سبحانه وتعالى وإعادة حساباتهم وتصحيح معتقداتهم وقراءة هذا البحث مرات ومرات ، كي يعلموا اليقين ويعرفوا الحق وأهله ، فالقرآن كلام الله الكامل المكمل ، وهو متره عن كل عيب ونقص وهو المعجزة الخالدة إلى أن يرفع من الأرض ، وكل حرف بل كل كلمة نطقت من الحق وبالحق ، واليقين الذي نقطعه في هذه المسألة أن الجحربين الذين أرادوا أن نخضع كتاب الله للتجربة والقياس قد ضلوا وأضلوا وهذه الفئة لو قرأت القرآن مرات ومرات فإنما لن تحرك شعرة في جسد مريض ، لأنما تفتقد إلى اليقين واستشعار المعاني الحقيقية في كتاب الله - عز وجل- وهذا المعنى الذي أكده آنفا كثير من أهل العلم ورواده .

## \* رابعا: آيات وأحاديث الرقية:-

إن المتأمل في كتاب الله وآياته وأقوال السلف الصالح لتفسير تلك الآيات والمعابي ، لا يعتريه أدبى شك أن القرآن العظيم خير وشفاء ، من أوله إلى آخره دون استثناء سورة أو آية أو حرف ، فهو كلام الله الكامل ، المتره عن الخطأ والزلل والنقص ، وهو المؤثر الرادع للشياطين وأذاهم ، الكابح لجماحهم ، السالب لقوقهم ، المدمر لكيدهم ومكرهم وخبثهم ، إن استقر في القلوب الواعية ، المدركة لمعانيه ، المؤتمرة بأمره ، والمنتهية بنهيه ، ولا شك أن آيات الترغيب ترقق قلوب الإنس والجن وتعيد الكثير منهم لخالقهم إن تدبروها وعقلوا معانيها ، وآيات الترهيب لا تقل في مفعولها وتأثيرها عن سابقتها ، لما تحتويه من وعيد شديد وتذكير بأحوال القيامة وما فيها من عذاب شديد ، وسوف أستعرض بعض الآيات والأحاديث والآثار الثابتة في الرقية :-

## \* أدلة أحاديث الرقية بكتاب الله:-

## أولا: الرقية بفاتحة الكتاب:-

قال البخاري في أول كتاب التفسير: (وسميت "أم الكتاب " لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحب ويبدأ بقراءهما في الصلاة ، وقيل سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته ) .

1) - عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري المدني - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عنه : ( ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قبل أن تخرج فأخذ بيدي ، فلما أراد أن يخرج ، قلت : يا رسول الله إنك قلت : ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن ؟ قال : ( الحمد لله رب العالمين ) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ) ٢ .

٢)- عن أبي سعيد الحدري - رضي الله عنه - قال: انطلق نفر من أصحاب النبي على في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي،

<sup>· (</sup> فتح الباري – ۸ / ۱۲۶ ) .

أخرجه أبو داوود في سننه- كتاب الصلاة (٣٥٠) - برقم (١٤٥٨) والنسائي في سسنه كتاب الافتتاح (٢٦) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح أبي داوود ١٢٩٤ ،
 صحيح النسائي ٨٧٦) ،

فسعوا له بكل شئ لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقالوا: يا أيها الرهط! إن سيدنا لدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إيي لأرقى ، ولكن استضفناكم ، فلم تضيفونا ، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا '، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ، ويقرأ : الحمد لله رب العالمين ، فكأنما أنشط من عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقتسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأبي رسول الله على ، فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله على أ فذكروا له ذلك ، فقال : ( وما يدريك ألها رقية ؟ ) ، ثم قال : ( قد أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم سهما) ٢٠

<sup>(</sup> قال صاحب لسان العرب : والجعل : الاسم ، بالضم ، والمصدر بالفتح ، يقال : جعل لك جعلا وجعلا وهو الأجر على الشيء فعلا أو قولا – لسان العرب – 11/11) ، ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 7/100 ، 1000 ، 1000 ) – متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الاجارة ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – وكتاب فضائل القرآن ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – وكتاب الطب ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) ، والنسائي في السنن الكبرى – 1000 ، 1000 ) – كتاب الطب ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – وكتاب عمل اليوم والليلة ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب التجارات ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب المرتم ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – كتاب المرتم ( 1000 ) – برقم ( 1000 ) – بر

قال شمس الحق العظيم أبادي : (" إن رهطا من أصحاب النبي على كانوا في سرية وكانوا ثلاثين رجلا كما في رواية الترمذي وابن ماجة " بحي من أحياء العرب " فاستضافوهم فلم يضيفوهم فبينما هم كذلك " فقال بعضهم "أي من ذلك الحي "إن سيدنا لدغ "بصيغة الجحهول أي ضربته العقرب بذنبها " فقال رجل من القوم " هو أبو سعيد الخدري أبمم نفسه في هذه الرواية " استضفناكم " أي طلبنا منكم الضيافة " فأبيتم "أي امتنعتم ا أن تضيفونا " من التفعيل " تجعلوا لي جعلا " بضم الجيم وسكون العين المهملة أجرا على ذلك ، قاله القسطلاني ، وفي الكرماني : الجعل بضم الجيم ما يجعل للإنسان من المال على فعل " قطيعا " أي طائفة " من الشاء " جمع شاة وكانت ثلاثين رأسا "ويتفل" وفي رواية للبخاري ويجمع بزاقه في فيه ويتفل "حتى برأ "سيد أولئك "كأنما أنشط من عقال "أي أخرج من قيد " فأوفاهم " أي أوفى ذلك الحي للصحابة " جعلهم " بضم الجيم هو المفعول الثاني لأوفى " الذي صالحوهم عليه " وهو ثلاثون رأسا من الشاء " فقالوا " أي بعض الصحابة لبعضهم " اقتسموا " الشاء " فقال الذي رقى " هو أبو سعيد " من أين علمتم " وفي رواية البخاري : وما أدراك " ألها " أي فاتحة الكتاب وعند البخاري خذوها " معكم بسهم "

<sup>=</sup> وابن السني في " عمل اليوم والليلة " - برقم ( ٦٤١ ) ، وابن الجارود في " المنتقى " برقم ( ٢٠٢ ) والحاكم في المستدرك - ١ / ٥٥٩ ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" - ٤ / ١٢٦ ، والبغوي في والدارقطني في " السنن " - ٣ / ٦٥ ، والبيهقي في " السنن الكبرى " - ٦ / ١٢٤ ، والبغوي في "شرح السنة " - ٤ / ٤٤٩ ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء " - ٢ / ٢٨٢ ، أنظر صحيح أبي داوود "شرح السنة " - ٤ / ٤٤٩ ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء " - ٢ / ٢٨٢ ، أنظر صحيح أبي داوود " شرح الترمذي ١٦٨٥ ، ١٦٨٥ ، صحيح ابن ماجة ١٧٤٩ - الإرواء ١٥٥٦ ) .

كأنه أراد المبالغة في تصويبه إياهم · وفيه جواز الرقية وبه قالت الأئمة الأربعة وفيه جواز أخذ الأجرة قاله العيني ) · ·

\* قال الشيخ محمد الغزالي – رحمه الله – : (لقد استوقفتني هذه القصة من وجوه عدة ، ، ، فإن فاتحة الكتاب سورة عظيمة القدر بما حوت من تحجيد لله ودعاء ، فكان ظني ألها تنفع قارئها وحده ، أما أن تنفع المقروء له ، فذاك ما أثبتته القصة هنا ) ٢ .

\* قال الأستاذ عبد المنعم الهاشمي : ( وتعتبر الفاتحة أم الكتاب رقية يتحصن بها ، ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري آنف الذكر ) " ·

\* وفي بعض روايات الحديث أنه قرأ الفاتحة سبع مرات ، ونص الحديث كما ثبت عن أبي سعيد الخدري أنه قال : بعثنا رسول الله في سرية فترلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا ، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا : هل فيكم من يرقى من العقرب ؟ قلت : نعم أنا ، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما ، قالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة ، فقبلنا ، فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرأ وقبضنا الغنم ، قال : فعرض في أنفسنا منها شيء ، فقلنا : لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله في أنفسنا منها

١ ( عون المعبود - ١٠ / ٢٨١ ) ٠

۱ ( الشافيات العشر - ص ۲۷ ) ۱۰

<sup>&</sup>quot; ( السحر في القرآن الكريم - ص ٨٧ )

قال : فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت ، قال : (وما علمت ألها رقية ؟ اقبضوا الغنم ، واضربوا لي معكم بسهم ) ' .

<sup>\ (</sup>أخرجه الترمذي في سننه - أبواب الطب (١٩) - برقم (٢١٥٧)، وابن ماجة في سننه - كتاب التجارات (٧) - برقم (٢١٥٦)، وقال الألباني حديث صحيح، أنظر صحيح الترمذي ١٦٨٥)، صحيح ابن ماجة ١٧٤٩ - الإرواء ١٥٥٦).

 <sup>(</sup>أخرجه الإمام أحمد في "الدر" - 1 / ٤ ، والإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب - باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب - برقم (٧٣٧٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى " - 7 / ١٣٤ ، والمدارقطني في "السنن " - 7 / ١٥٠ ، والجوزقاني في "الأباطيل - ٢ / ١٣٢ ، وابن حزم في "المحلى " - 9 / ٢٢ ، وابن حبان "أنظر موارد الظمآن " - ٢٧٦ - أنظر صحيح الجامع ١٥٤٨ - الإرواء ١٤٩٤) ،

٤)- عن عم خارجة بن الصلت التميمي - رضي الله عنه - : أنه أتى رسول الله في فأسلم ، ثم أقبل راجعا من عنده ، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد ، فقال أهله : إنا حدثنا أن صاحبكم هذا ، قد جاء بخير ، فهل عندك شيء تداويه ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب ، فبرأ ، فأعطوني مائة شاة ، فأتيت رسول الله في فأخبرته ، فقال : " هل إلا فأد " وقال مسدد في موضع آخر : ( هل قلت غير هذا ) ؟ قلت : لا ! قال : ( خذها ، فلعمري لمن أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق ) .

قال المناوي : (إن فاتحة الكتاب شفاء من كل داء من أدواء الجهل والمعاصي والأمراض الظاهرة ، لما حوته من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه ، وسؤاله مجامع النعم كلها وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم ، وذلك من أعظم الأدوية الشافية الكافية ، قيل : ومحل الرقية منها (إياك نعبد وإياك نستعين ) لما فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده –  $\circ$  / ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، وأبو داوود في سننه – كتاب الاجارة ( ۲ ) – برقسم ( ۲۹۲۰ ) – وكتاب الطب ( ۱۹ ) – برقم ( ۲۸۹۲ ، ۲۸۹۷ ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " –  $\circ$  / ۳۲۰ ، ۲ / ۲۰۰ – كتاب الطب (  $\circ$  ۳ ) – برقم (  $\circ$  ۷۰۳۷ ) – وكتاب عمل اليوم والليلة (  $\circ$  ۲ ) – برقم (  $\circ$  ۷۰۷۱ ) ، وعنه ابن السنسي برقم (  $\circ$  ۲۲۲) ، والطحاوي في "شرح المعاني" –  $\circ$  / ۲۲۹ ، والحاكم في المستدرك –  $\circ$  / ۹۰۰ ، والطيالسي – برقم (  $\circ$  ۲۳۲ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح أبي داوود (  $\circ$  ۲۰۷ ) ، والسلسلة الصحيحة  $\circ$  ۲۰۷ ) .

والجمع من أعلى الغايات ، وهي عبادة الرب وحده ، وأشرف الوسائل . ومن الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها ) ' .

قال الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله – : ( فهذا معتوه فاقد الأهلية والتمييز ذاهب العقل ، سواء كان لخلل في المحل والعقل أو لمس من الجن ، فهو أمر معنوي ، وقد شفي بالفاتحة ، فتكون الفاتحة رقية للأمور المحسوسة كلدغ العقرب والأمور المعنوية كالمعتوه ، وهذا أيضا ليس عن علم مسبق ، ولا نص يعتمد عليه ، إنه كان عند رسول الله في فأسلم وفي طريق عودته إلى دياره مر بهذا الحي ، وفيه هذا المعتوه ، ولما رجع الي النبي أقره على ذلك ، وسماها رقيا حق ، وأباح له الجعل من الغنم مائة شاة ، وعليه فإن استشفى بالفاتحة لكل مرض فعنده أصل من هاتين الصورتين اللديغ والمعتوه ) \* ،

٥) - عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: (عوذين رسول الله عنه بفاتحة الكتاب تفلا) ".

<sup>&#</sup>x27; (فيض القدير - ٤ / ٤١٩ - انظر كتاب " زاد المعاد " لابن القيم - ٤ / ١٧٨) .

٢ ( العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة - ص ١٠٢ - ١٠٣ ) .

ر أخرجه الطبراني في الكبير -7/7/100، وفي إلاوسط، والدارقطني في " الافراد" أنظر الدر -1/2، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"-7/1/100 ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"-7/1/100 ومن طرهوني في " فضائل وسور آيات القرآن " - فالحديث حسن لغيره بمذا اللفظ وصحيح في الأصل حيث أخرجاه في الصحيحين ) .

٣)- عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله عنها : ( من قرأ بعد الجمعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد سبعا سبعا ( في مجلسه ) حفظ إلى الجمعة الأخرى ، قال وكيع: فجربناه فوجدناه كذلك ) ' . . . ' .

قال ابن كثير – رحمه الله – : (وقد ورد أن أمير المؤمنين عمر – رضي الله عنه – كان يرقى ويحصن بالفاتحة ، وقد سمّاها رسول الله على الرّاقية والشّافية") " ،

يقول ابن القيم – رحمه الله – : ( وبالجملة فيما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله ، وتفويض الأمر كله إليه ، والاستعانة به ، والتوكل عليه ، وسؤاله مجامع النعم كلها ، وهي الهداية التي تجلب النعم ، وتدفع النقم ، من أعظم الأدوية الشافية الكافية ) ،

ا ( أخرجه ابن الضريس ١١٨ / أ ، وابن أبي شيبة في المصنف – ٢ / ١٥٩ ، وأبو عبيدة في فضائله – ص ٢٠٤ من طريق عون ) .

أ (قال الشيخ محمد بن رزق طرهوني: - اسناده صحيح - وقال أيضا: وهو في حكم المرفوع لما ذكرناه غير مرة من الشروط في ذلك ، فهو لا يقال من جهة الرأي ، لأنه أمر غيبي وليس مما يمكن تلقيه عن أهل الكتاب ، وليس مما يمكن استنباطه من النصوص) .

<sup>&</sup>quot; ( تفسير القرآن العظيم – تفسير سورة الفاتحة ) •

<sup>؛ (</sup> زاد المعاد – ٤ / ١٧٨ ) ·

يقول الشيخ محمد الصايم: (الفاتحة وفيها الثناء والحمد والتفويض لأمر الله وحسن التوكل عليه ، والاستعانة به سبحانه وإفراده بالألوهية ، ثم إلها دعاء بالهداية وتحصين عن الغواية ، وهي بركة ورقية ، فمن قرأها ليلاً وخاصة قبل نومه كانت له حصناً ، وليس المطلوب من هذه التحصينات أن يلتزم بها العبد فقط ، بل يعلمها أهله وأولاده ، ويتابعهم في تنفيذها حتى يكون الجميع في حصن آمن ، ودرع حام ) .

قال الأستاذ عكاشة عبدالمنان الطيبي : ( فتبين مما أسلفنا أن الفاتحة خيرها عام وفوائدها جمة ، وأنها حرز من الشيطان ، وأن البيت الذي تقرأ فيه الفاتحة يحرس من عين الإنسان وعين الجان ' ، وأنها رقية من كل داء كما جاء مصرحاً في بعض الأحاديث الصحيحة ) " ،

قال الأستاذ أحمد الصباحي عوض الله: (لقد اشتملت سورة الفاتحة على العقيدة والجزاء والعبادة والأخلاق ، وحقيق بسورة هذا شألها أن يستشفى بها من الأدواء ؛ وأن يسترقى بها لما تضمنته من إخلاص العبودية ، والثناء على الله ، وتفويض الأمر إليه ، والاستعانة به ، والتوكل عليه ،

ا ( المنقذ القرآني لإبطال السحر وعلاج المس الشيطاني – ص ٢٥ ) ٠

<sup>&</sup>lt;sup>١</sup> (قلت: لم يرد نصاً صريحاً يبين أن الفاتحة نافعة من عين الإنسان وعين الجان تحديداً ، إلا أن الثابت في الصحيح أن الفاتحة رقية نافعة بإذن الله عز وجل من كافة الأمراض العضوية والروحية كالصرع والسحر والعين ، ومن هنا فإن فائدتما تعم كافة الأمراض على اختلاف أنواعها ومراتبها والله تعالى أعلم ) ،

٠ ( الاستشفاء بالقرآن والدعاء - ص ٩٠) ٠

وسؤاله بجامع النعم كلها ، وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم وأن تكون لذلك من أعظم الأدوية الشافية استشفاء ورقية ) · .

١ ( الاستشفاء بالقرآن الكريم - ص ٥٣ ) ،

#### ثانيا: الرقية بسورة البقرة:-

أ - الرقية بالسورة كلها: فقد ورد في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة ، وفيما يلي بعض فضائل هذه السورة والفوائد المترتبة على قراءها:-

### (١) - رقية تحصن البيوت من الشياطين :-

۱)- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه : ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، إن الشيطان ينفر المن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ) وفي رواية ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان ) المقرة فيه لا يدخله الشيطان ) المقرة فيه لا يدخله الشيطان ) المقرة فيه الديد المقرة فيه الديد الشيطان ) المقرة فيه الديد المقرة فيه الديد المقرة فيه الديد المقرة في المقرة في

<sup>&#</sup>x27; (قال صاحب لسان العرب: يقال نفر ينفر نفورا ونفارا إذا فر وذهب – لسان العرب – ه / ٢٢٤) .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  (أخرجه الإمام أحمد في مسنده  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

قال المباركفوري : (قوله : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر" أي خالية عن الذكر والطاعة فتكون كالمقابر وتكونون كالموتى فيها أو معناه لا تدفنوا موتاكم فيها ، ويزيد على المعنى الأول قوله " وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان " وفي رواية مسلم : " إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة " وفي حديث سهل بن سعد عند ابن حبان من قرأها يعني سورة البقرة ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نعار الم يدخل الشيطان ثلاثة أيام ، وخص سورة البقرة بذلك لطولها وكثرة أسماء الله تعالى والأحكام فيها ، وقد قيل فيها ألف أمر وألف نحي وألف حكم وألف خبر كذا في المرقاة ) " .

٢)- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على:
 ( إن لكل شيء سناما ، وسنام لا القرآن سورة " البقرة " وإن الشيطان
 إذا سمع سورة " البقرة " تقرأ ، خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة " البقرة " ) " .

قال المناوي : (" إن لكل شيء سناما" أي رفعة وعلوا استعير من سنام البعير ثم كثر استعماله حتى صار مثلا" وإن سنام القرآن سورة البقرة " أي

١ ( تحفة الأحوذي - ٨ / ١٤٦ ) .

ا و قال صاحب لسان العرب: سنام كل شيء اعلاه)

<sup>&</sup>quot; (أخرجه الحاكم في المستدرك - ١ / ٥٦١ ، وقال الألباني حديث حسن ، أنظر السلسلة الصحيحة ٥٨٨ ) ،

السورة التي ذكرت فيها البقرة " من قرأها في بيته " أي في محله بيتا أو غيره وذكر البيت " ليلا " أي في الليل " لم يدخله شيطان " نكرة دفعا لتوهم إبليس وحده " ثلاث ليال " أي مدة ثلاث ليال " ومن قرأها في بيته نمارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام ") ' .

### (٢) رقية ضد السحر والسحرة:-

قال المناوي : (" اقرأوا سورة البقرة " في بيوتكم أي في أماكنكم التي تسكنونها : بيتا أو خلوة أو خباء أو غيرها ولا تجعلوها قبورا أي كالمقابر الخالية عن الذكر والقراءة ، بل اجعلوا لها نصيبا من الطاعة ) ،

ا (فيض القدير – باختصار – ٢ / ١١٥) .

<sup>&#</sup>x27; (قال صاحب لسان العرب: والبطلة: السحرة، مأخوذ منه، وقد جاء في الحديث: ولا تستطيعه البطلة، قيل: هم السحرة – لسان العرب – ٥٦/١١).

ر جزء من حدیث صحیے – أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٥ / ٢٤٩ ، ٢٥١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٣٦١، ٣٥٢ ، ٢٥٧ ) – 700 ، 700 ، 700 ، 700 ، 700 ، 700 ، 700 ، 700 ، 700 ، والدارمي في سننه – كتاب فضائل القرآن – 700 / 100 ، أنظر صحیح الجامع ، 700 ، والدارمي في سننه – كتاب فضائل القرآن – 700 / 100 ، أنظر صحیح الجامع ، 700

<sup>· (</sup> فيض القدير - ٢ / ٢٦ ) .

ب- عن أبي سعيد – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله على : ( السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن ، فتعلموها ، فإن تعلمها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة ) .

قال ابن التركماني وهو يسرد سيرة أحد شيوخه: (وكان قد ابتلى الله تعالى هذا الشيخ العالم ببلاء آخر، وهو شيطان من الجن، رد على الشيخ في قراءته، فلعنه الشيخ وكذبه، فأخذ الشيخ في عين المعاداة، فكان الشيطان إذا دخل الليل يرجف قلوهم ويرمي عليهم الأحجار، فشكا ذلك للمؤلف - فإنه كان من جنسه ومن طلبته -، قال: يا بني! يرمي علينا كل يوم قفتين، قلت له: فكان يكسر شيئاً من الأواني أو يصيبكم أنتم، قال: لا، ولكن مراده أن يرجفنا، ويرميهم بالأحجار في وسط الدار، وكان للشيخ سلم وفيه مسمار كبير، فقومه الشيطان وأخرجه ورمى به في وجوههم، قال الشيخ: وكان عندي صندوق مقفول وفيه كتب، ففتح الصندوق ورمى كل ما فيه في وجوهنا، وكان يأخذ الغزل من بين يدي الزوجة ويغيب ثم يرمي به على وجوهنا، قال المؤلف: فقلت له: أنا وفلان نجيء إلى بيت سيدي ونقرأ شيئاً من كتاب الله تعالى، فجئنا

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٥ / ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب المسافرين – برقــم (٢٥٢ ) ، والبيهقــي – ٢ / ٣٩٥ ، والطبراني – ٨ / ١٣٩ ، والترغيب – ٢ / ٣٩٥ ، و " شرح السنة " – ٤ / ٤٥٦ ) ، و ابن ٢ / ٣٦٩ ، و " شرح السنة " – ٤ / ٤٥٦ ) ، و ابن كثير – ١ / ٣٥ ، و " الأسماء والصفات " – برقم ٤٦٦ ) ،

وقرأنا سورة البقرة بكمالها ، ثم دعونا الله سبحانه ؛ فصد الحق الشيطان ببركة القرآن ، وبعد ذلك ما قرب الدار ) · ·

<sup>· (</sup> اللمع في الحوادث والبدع - ص ٤٣٦ - ٤٣٧ ) .

ب - الرقية بآيات من سورة البقرة:-

١ – الرقية بالآية الثالثة والستين بعد المائة من سورة البقرة والآية ( ١ و ٣ ) من سورة آل عمران : –

عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله على : ( اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين " وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحمن الرحمن الرحمة ( آل عمران ) " ألم \* الله لا إله إلا هو الحي القيوم " ) ' ،

قال المناوي : (" اسم الله الأعظم" قيل الأعظم بمعنى العظيم ، وليس أفعل للتفضيل لأن كل اسم من أسمائه عظيم وليس بعضها أعظم من بعض ، وقيل هو للتفضيل لأن كل اسم فيه أكثر تعظيما لله فهو أعظم ، فالله أعظم من الرب فإنه لا شريك له في تسميته به لا بالإضافة ولا بدوها ، وأما الرب فيضاف للمخلوق " الذي إذا دعي به أجاب " بمعنى أنه يعطى عين المسؤول بخلاف الدعاء بغيره فإنه وإن كان لا يرد لكونه

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 7 / ٤٦١ )، وأبو داوود في سننه – كتاب الصلاة ( 70 ) – باب الدعاء – برقم ( 1897 ) ، والترمذي في سننه – كتاب الدعوات ( 77 ) – برقم ( 70 ) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الدعاء ( 9 ) – برقم ( 70 ) ، والدارمي في سننه – كتاب الدعاء ( 9 ) – برقم ( 70 ) ، والدارمي في سننه – كتاب فضائل القرآن ( 18 ) ، 10 ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع 10 ، 10 ) ، وعدي الترمذي 10 ، 10 ) ، صحيح ابن ماجة 10 ) ،

بين إحدى ثلاث: إعطاء المسؤول في الدنيا أو تأخيره للآخرة أو التعويض بالأحسن ، وقد اختلف في الاسم الأعظم على نحو أربعين قولا ) ' .

١ ( فيض القدير - ١ / ١٥) ١

### ٧- الرقية بآية الكرسي:-

ا)- في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - والحديث طويل والشاهد منه: (إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﴿اللهُلاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ على الله حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح) .

٢) - عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه: (كان له جرن فيه تمر
 وأنه كان يتعاهده ، فوجده ينقص ، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم ،

١ ( سورة البقرة - الآية ٢٥٥ ) .

 $<sup>^{7}</sup>$  ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه — كتاب الوكالة ( ١٠) — برقم ( ٢٣١١) — كتاب بدء الحلق ( ١١) — برقم ( ٢٧٥) — وكتاب فضائل القرآن ( ١٠) — برقم ( ٢٠٠٥) ، وفي " التاريخ الكبير " - ١ / ٢٨ ، ومن طريقه : البغوي في " شرح السنة " - ٤ / ٢٠٤ — برقم ( ١١٩٦) ، وفي معالم التتريل - ١ / ٣٥٨ ، والنسائي في السنن الكبرى - ٥ / ١٠ ، - ٢ / ٢٣٨ - كتاب فضائل القرآن ( ١٨) — برقم ( ١٠١٧) — وكتاب عمل اليوم والليلة ( ٢٢٧) — برقم ( ١٠٧٥) — وكتاب عمل اليوم والليلة موارد ) ، والحاكم في المستدرك - ١ / ٢٦ ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، وابن خزيمة ، كما في " التغليق "- ٣ / ٢٩٦ ، و " الترغيب والترهيب "- ١ / ٢٠١ ، وأبو نعيم في " دلائل النبوة "- 0 / ٢٠١ – ١٠٨ ، و " المعرفة" - النبوة "- 0 / ٢٠١ – ١٠٨ ، و " المعرفة" - ١ / ٢ / ٢ ، و "المغرفة" - ١ / ٢ / ٢ ، و "الشعب" - ١ / ٢ / ٢ / ٢ ، وابن مردويه كما في " تفسير ابن كثير "- ١ / ٢١٤ ، الترغيب "- ١ / ٢ / ٢ ) ، وأخرجه غيرهم ، وقال المنذري في " الترغيب "- ١ / ٢ / ٢ ) ، أنظر فتح الباري - ٤ / ٢٨٤ - ١ / ٢٣٥ - ١ / ٢٠٥ - ١ الكلم القرقب "- ١ / ٢٠٥ ) ، أنظر فتح الباري - ٤ / ٢٨٤ - ٢ / ٣ - ١ / ٢٠٥ - ١ الكلم الطيب - ١ / ٢٥٥ ) ، أنظر فتح الباري - ٤ / ٢٨٤ - ٢ / ٣ - ١ / ٣ - ١ / ٢٠٥ - ١ الكلم الطيب - ١ / ٢٠٥ ) ، أنظر فتح الباري - ٤ / ٢٨٤ - ٢ / ٢٠٥ - ١ الكلم الطيب - ١ / ٢٠٥ ) ، أنظر فتح الباري - ١ / ٢٨٤ - ٢ / ٢٠٥ - ١ الكلم الطيب - ١ / ٢٠٥ )

فقلت له أجني أم إنسي ؟ قال بل جني ) وفيه أنه قال له ( بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك ، قال فما الذي يجيرنا منكم ؟ قال هذه الآية آية الكرسي ، فذكر ذلك للنبي على فقال : صدق الخبيث ) .

١ ( السهوة : ما كان بين الحائطين ) ١

فقال: "ما فعل أسيرك؟ "قال: حلفت ألا تعود • قال: "كذبت ، وهي معاودة للكذب " فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله على فقالت: إني ذاكرة لك شيئا: آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره • فجاء إلى النبي على فقال: "ما فعل أسيرك؟ " فأخبر بما قالت • قال " صدقتك وهي كذوب " ) ' •

قال المباركفوري: (قوله: "أنه كانت له سهوة "قال المنذري في الترغيب: السهوة بفتح السين المهملة هي الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء، ونقل المنذري بعض المعاني الأخرى للسهوة، إلا أنه قال: ولكن ورد في بعض طرق هذا الحديث ما يرجح الأول، انتهى " فكانت تجيء الغول " قال المنذري: بضم الغين المعجمة هو شيطان يأكل الناس، وقيل هو من يتلون من الجن، انتهى، وقال الجزري: الغول أحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم، أي تضلهم للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم، أي تضلهم

عن الطريق و هلكهم ، فنفاه النبي الله وأبطله ، يعني بقوله : ( لا غول و لا صفر ) ، وقيل قوله " لا غول " ليس نفيا لعين الغول ووجوده ، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله ، فيكون المعنى بقوله : " لا غول " أنها لا تستطيع أن تضل أحدا ، ثم ذكر الجزري حديث : ( إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان ) ، وقال : أي ادفنوا شرها بذكر الله ، وهذا يدل على أنها لم يرد بنفيها عدمها ، ثم ذكر حديث أبي أيوب : كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ ، انتهى ،

قلت: الأمر كما قال الجزري: لا شك في أنه ليس المراد بقوله: لا غول ، نفي وجودها ، بل نفي ما زعمت العرب مما لم يثبت من الشرع "وهي معاودة للكذب "أي معتادة له ومواظبة عليه ، قال في القاموس: تعوده وعاوده معاودة وعوادا واعتاده واستعاده ، جعله من عادته ، والمعاود: المواظب ، انتهى "آية الكرسي " بالنصب بدل من شيئا "ولا غيره "أي مما يضرك " صدقتك وهي كذوب "هو من التتميم البليغ ، لأنه لما أوهم مدحها بوصفه الصدق في قوله صدقت استدرك نفى الصدق

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٣ / ٣٩٣ ، ٣١٢ ، ٣٨٢ ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام ( ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) ، أنظر صحيح الجامع ٧٥٣١ ، كتاب السلام ( ١٠٧ ) ، أنظر صحيح الجامع ٧٥٣١ ، السلمة الصحيحة ٧٨٤ - السنة لابن أبي عاصم ٢٦٨ ، ٢٨١ ) .

 <sup>(</sup>عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٣ / ٣٠٥ / ٣٨٢ )
 والنسائي في " الكبرى " - ٦ / ٢٣٦ - كتاب عمل اليوم والليلة ( ٢٢٦ ) - برقم ( ١٠٧٩١ ) ،
 والطبراني في الأوسط ، وقال الألباني حديث ضعيف ، أنظر ضعيف الجامع ٤٣٦ ، السلسلة الضعيفة ١١٤٠ ) .

عنها بصيغة مبالغة ، والمعنى : صدقت في هذا القول مع ألها عادتها الكذب المستمر ، وهو كقولهم : قد يصدق الكذوب ، وقد وقع أيضا لأبي هريرة عند البخاري ، وأبي بن كعب عند النسائي ، وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني ، وزيد بن ثابت عند أبي الدنيا – قصص في ذلك وهو محمول على التعدد ) ' .

قال المناوي في الغيلان: (أي ظهرت وتلونت بصور مختلفة - قال في الأذكار: الغيلان جنس من الجن والشياطين وهم سحرهم ومعنى تغولت تلونت وتراءت في صور ، وقال غيره: كانت العرب تزعم ألها تتراءى للناس في الفلوات فتتلون في صور شتى فتغولهم أي تضلهم عن الطريق وهلكهم وقد نفى ذلك الشارع بقوله: " لا غول " لكن ليس المراد به نفي وجوده ، بل إبطال زمن إضلاله ، فمعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدا، قال القزويني: وقد رأى جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سافر إلى الشام قبل الإسلام فضربه بالسيف ، ويقال: ونه كخلقة الإنسان لكن رجلاه رجلا حمار) ،

قال الشيخ مشهور حسن سلمان في تعقيبه على حديث أبي هريرة: ( ومعنى قول أبي هريرة - رضي الله عنه: " لأرفعنك " ؛ أي : لأذهبن بك أشكوك ، يقال : رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى .

١ ( تحفة الأحوذي - باختصار - ٨ / ١٤٩ - ١٥٠ ) .

٢ ( فيض القدير - ١ / ٣١٨ ) ٠

وفي الحديث من الفوائد:

١ - أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن ٠

٢- وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها ٠

٣- وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به ٠

٤ - وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك
 مؤمناً ،

٥ - وبأن الكذاب قد يصدق ،

٦- وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب

٧- وأنه قد يتصور ببعض الصور ؛ فتمكن رؤيته ، وأن قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴾ المخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها .

٨- وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلاً .

٩- وأن الجن يأكلون من طعام الإنس .

١٠ - وألهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور .

١١- وألهم يتكلمون بكلام الإنس .

١٢ – وألهم يسرقون و يخدعون .

١٣- وفيه فضل آية الكرسي.

١٤- وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه .

١٥- وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة .

ا ( سورة الأعراف - جزء من الآية ٢٧ ) .

- ١٦ ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ، ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع .

١٧ - وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق ٠

١٨ - وفيه اطلاع النبي على المغيبات .

۱۹ – وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها ) ۱۰ .

2) - عن أبي أسيد الساعدي - رضي الله عنه - : ( أنه لما قطع تمر حائطه ، فجعله في غرفة له ، فكانت الغول تخالفه إلى مشربته فتسرق تمره وتفسد عليه ، فشكى ذلك إلى النبي في فقال : " تكل فاستمع عليها ، فإذا سمعت اقتحامها فقل : بسم الله أجيبي رسول الله في " ، فقالت : يا أبا أسيد اعفني أن تكفلني أذهب إلى رسول الله في وأعطيك موثقا من الله لا أخالفك إلى بيتك ، ولا أسرق تمرك ، وأدلك على آية تقرأها على بيتك فلا خالف إلا أهلك ، وتقرأها على إنائك فلا يكشف غطاؤه ، فأعطته الموثق الذي رضي به منها ، وقال : الآية التي قلت غطاؤه ، فأعطته الموثق الذي رضي به منها ، وقال : الآية التي قلت أدلك عليها ؟ قالت : آية الكرسي ، ثم حلت استها تضرط ، فأتى النبي فقص عليه حين ولت ولها ضراط ، فقال : " صدقت وهي كذوب " ) ٢ .

<sup>&#</sup>x27; ( فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان – ص ٢ / ٤٥٩ – ٢٠٠ ) .

٢ ( أخرجه ابن أبي الدنيا ، والطبراني ، وأبو نعيم ، أنظر فتح الباري - ٤ / ٤٨٩ ) ٠

٥)- عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : ( أنه خوج إلى حائطه فسمع جلبة ، قال : ما هذا ؟ قال : رجل من الجن أصابتنا السنة ، فأردت أن أصيب من ثماركم فطيبوه لنا ، قال : نعم ، ثم قال زيد بن ثابت : ألا تخبرنا الذي يعيذنا منكم ؟ قال : آية الكرسي ) ' ،

7) - عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : (ضم الي رسول الله عنه آخد فيه كل يوم نقصانا ، فشكوت ذلك إلى رسول الله على فقال لي : هو عمل الشيطان فارصده ، فرصدته ، فأقبل في صورة فيل ، فلما انتهى إلى خلل الباب ، دخل من خلل الباب في غير صورته ، فدنا من التمر فجعل يلتقمه ، فشددت على ثيابي فتوسطته ، وفي رواية الروياين "فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت : يا عدو الله وثبت إلى ثمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك ، لأرفعنك إلى رسول الله على فيفضحك " وفي رواية الروياين " ما أدخلك بيتي تأكل التمر ؟ قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال ، وما أتيتك إلا من نصيبين ، ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك ، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها ، فإن خليت

ا (أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في "العظمة "عن أبي اسحاق ، أنظر فتح الباري - ٤ / ٤٨٩) .

سبيلي علمتكهما ، قلت نعم ، قال آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله آمن الرسول إلى آخرها ) ، .

٧) – قال عبدالله بن مسعود : ( لقي رجل من أصحاب محمد ﷺ رجلاً من الجن ، فصارعه ، فصرعه الإنسي ، فقال له الإنسي : إني لأراك ضئيلاً شخيتا ٢، كأن ذريعتيك ذريعتي كلب ، فكذاك أنتم معشر الجن ؟ أم أنت من بينهم كذلك ؟

قال: لا والله ، إلى منهم لضليع " ، ولكن عاودين الثانية ، فإن صرعتني ، علمتك شيئاً ، ينفعك .

قال: نعم ه

<sup>(</sup>أخرجه الحاكم في المستدرك - (١/ ٥٦٥ - ٥٦٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير " - ١ / ٢٨، والطبراني في " المعجم الكبير " عن شيخه يحي بن عثمان، وهو صدوق إن شاء الله كما قال الذهبي، قال ابن أبي حاتم: وقد تكلموا فيه وبقية رجاله وثقوا - ٢٠ / ٥١ - ٥٠، ١٠١ ار ١٠١، ١٦١، ١٦١، ١٦١، و " مسند الشاميين " - برقم (١٦١٢)، وأبو نعيم في " دلائك النبوة " - ص ٢٦٥ - ١٠٠، والبيهقي في " دلائل النبوة " - ٧ / ١٠٩ - ١١، وابن أبي الدنيا في " مكايد الشيطان " كما في " آكام المرجان " (ص ٩١)، وأبو بكر الروياني كما في فتح الباري - ٤ / ٤٨٨، أورده الهيثمي في " بجمع الزوائد - ٦ / ٣٢٢، قال السيوطي في " الخصائص الكبرى " - ٢ / ٩٥: أخرجه البخاري في " تاريخه " والطبراني والبيهقي وأبو نعيم بسند رجاله موثقون - أنظر كتاب " الغول " لمشهور حسن سلمان) .

ل أبو عبيد: قوله: ضئيلاً شخيتاً ، هما جميعاً النحيف الجسم الدقيق - "غريب الحديث" - " (قال أبو عبيد: قوله: ضئيلاً شخيتاً ، هما جميعاً النحيف الجسم الدقيق - "غريب الحديث" - " ( ٣١٦ ) .

<sup>&</sup>quot; (قال أبو عبيد: قوله: إني منهم لضليع ، الضليع : العظيم الخلق - " غريب الحديث " - " ( ٣ / ٣١٣ ) .

قَالَ : تَقُوأً : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ .

قال: نعم ٠

قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج ، كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح ،

وزادوا:

قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ •

قال: ومن عسى أن يكون إلا عمر؟) ".

اليل ، فإذا غول قد سقطت عليها ، فقبضت عليها ، فقلت : لا

<sup>&#</sup>x27; ( سورة البقرة – جزء من الآية ٢٥٥ ) .

<sup>&#</sup>x27; (قال أبو عبيد: وقوله: إلا خرج وله خبج ، الخبج: الضراط، وهو الحبج أيضاً – بالحاء – وله أسماء سوى هذين كثيرة – " غريب الحديث " – ٣ / ٣١٦) .

<sup>(</sup> أحرجه الدارمي في سننه — كتاب " فضائل القرآن " — باب " فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي " — ٢ / ٤٤٧ – ٤٤٨ ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " — ٢ / ٣٤ ، والبيهقي في " دلائل النبوة " — ٧ / ١٢٣ ، والطبراني في " المعجم الكبير " — ٩ / ١٨٣ ، وفي " فضائل برقم ( ٨٨٢٤ و ٨٨٢٢ ) ، وأبو عبيد في " غريب الحديث " — ٣ / ٣١٦ ، وفي " فضائل القرآن " ، والسيوطي في " الخصائص الكبرى " — ٢ / ٩٧ ، وأبو نعيم في " دلائل النبوة " — ص القرآن " ، والسيوطي في " الخصائص الكبرى " — ٢ / ٩٧ ، وأبو نعيم في " دلائل النبوة " — ص ١٨ م وأبو عبيد في " كتاب الغريب " كما في " التفسير " لابن كثير — ١ / ٣٠٨ ، قال الميثمي في المجمع — (١/٧١) : رواهما الطبراني بإسنادين ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح ، إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ، ولكنه أدركه ، ورواة الطريق الأولى فيها المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط ، فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي ) .

17.

أفارقك حتى أذهب بك إلى النبي على النبي الها فقالت : إني امرأة كثيرة العيال ، لا أعود ، فجاءت الثانية والثالثة ، فأخذها ، ، فقالت : ذري ، ، ، حتى أعلمك شيئاً إذا قلته لم يقرب متاعك أحد منا ، ، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ على نفسك ومالك آية الكرسي ، ، فأخبرت النبي عفال : "صدقت ، ، وهي كذوب ") ،

قال الحاكم في " المستدرك " عند حديث أبي أيوب : (هذه الأسانيد إذا جمع بينهما صارت حديثاً مشهوراً ، والله أعلم ) ".

قلت: بالنسبة لبعض الأحاديث السابقة التي ذكرها ابن حجر – رحمه الله – لم أقف على مدى صحة بعضها ، وقد أوردها كما بينها الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري ، ولو ثبت ضعف هذه الأحاديث أو أي منها ، فمعناها صحيح لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة – رضي الله عنه – ، وهو المعنى نفسه الذي تدل عليه الأحاديث آنفة الذكر ، كما أن

۱ ( ذربي : أي دعني ) ۱

 <sup>(</sup> أخرجــه البيهقــي في " دلائل النبــوة " - باب ما جاء في الشيطان الذي أخذ من الزكاة ٧ / ١١١) ٠

<sup>&</sup>quot; ( المستدرك على الصحيحين - ٣ / ٥٥٩ ) ،

الجمع بين هذه الأسانيد تصبح حديثاً مشهوراً كما أشار لذلك الحاكم في مستدركه والله تعالى أعلم .

# \* بعض آثار أهل العلم عن فضل آية الكرسي:-

قال محمد بن مفلح - رحمه الله - تعقيبا على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - " صدقك وهو كذوب " : ( وقد روي نحو هذا الحديث ، عن أبي كعب ، وأبي أبيوب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبي أسيد ، ومالك بن ربيعة الأنصاري - رضي الله عنهم - ، وقد جمع الحافظ ضياء الدين في ذلك جزءا ) ' .

عن قتادة قال: ( من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه وكل به ملكين يحفظانه حتى يصبح ) ٢٠

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : ( فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم ، ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ، ويهربون من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة ، وغير ذلك من قوارع القرآن ) ".

ا (مصائب الإنسان - ص ٦٦) ١

آ ( أخرجه ابن الطريس – ولم أقف على صحة هذا الأثر من ضعفه بما توفر لدي من كتب الحديث وأقوال علماء الأمة الأجلاء ، إلا أن معناه صحيح لما دلت عليه النصوص النقلية الصحيحة التي تؤكد الرقية بآية الكرسي وأن بما حفظ من الشيطان بإذن الله تعالى ) .

النبوات - ص ٤٠٠) ٠

قال الذهبي : (عن عباس الدوري ، سمعت يجيى بن معين يقول : "كنت إذا دخلت مترلي بالليل قرأت آية الكرسي على داري وعيالي خمس مرات ، فبينما أنا أقرأ إذا شيء يكلمني ؛ كم تقرأ هذا ؟! كأن ليس إنسان يحسن يقرأ غيرك ؟! فقلت : أرى هذا يسوؤك ، والله لأزيدنك ! فصرت أقرؤها في الليلة خمسين ، ستين مرة ) ٢.

قال الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع: ( وقد أمر على أمته بمتابعة قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء لما في ذلك من حفظ الله عبده من الشيطان ومن نزغاته ) " .

قال صاحبا كتاب " مكائد الشيطان " : ( وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم أبطلتها ) . الكرسي ، ولهذا إذا قرأها الإنسان عند هذه الأحوال بصدق أبطلتها ) .

<sup>&#</sup>x27; (قلت: لا يفهم من كلام يحيى بن معين تخصيص قراءة هذه السورة العظيمة خمس مرات فحسب ، إنما يجوز قراءتها بنية الوتر ، وما كانت زيادة قراءته لها إلا من قبيل إرغام أنف الشيطان لما لهذه الآية العظيمة من نفع وتأثير عليه ، بناء على النصوص النقلية الصريحة ، وكذلك تواتر الأحبار بذلك ، والله تعالى أعلم ) .

<sup>· (</sup> سير أعلام النبلاء – ١١ / ٨٧ ) .

<sup>&</sup>quot; ( بحلة الأسرة - صفحة ٣٨ - العدد ٦٩ ذو القعدة ١٤١٩ هـ ) .

أ ( مكائد الشيطان – ص ٣٣ ) .

قال الأستاذ محي الدين عبدالحميد: (وآية الكرسي، هي آية التوحيد، وآية المستعيذين المستجيرين، هي الآية الآمنة والحافظة والحارسة والمحصنة والطاردة والمخرجة والمحتوية . . . فأي شفاء واستشفاء أعظم من هذا، وكيف لا وفيها اسم الله الأعظم – على الرأي الراجح المشهور – الذي يشفي من العلل والترلات والأمراض على اختلافها) . .

ا ( الشافيات العشر - ص ٢٩ ) ٠

## ٣- الرقية بأواخر سورة البقرة:-

١)- عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول
 الله عنه : ( من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ) \ .

قال ابن القيم: ( الصحيح كفتاه شر ما يؤذيه ) ٢ .

قال النووي في معنى كفتاه : (قيل معناه : كفتاه من قيام الليل ، وقيل من الشيطان ، وقيل من الخميع ) " .

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 3 / ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتساب المغازي ( ۱۲ ) – برقم ( ۲۰۰۸ ) – وكتساب فضائل القرآن ( ۱۰ ، ۲۷ ، ۳۶ ) – برقم ( ۲۰۰۸ ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب في صحيحه – كتاب المسافرين ( ۲۰۰ ) – برقم ( ۲۰۸ ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطهسارة ( ۲۲۷ ) باب تحزيب القرآن – برقم ( ۱۳۹۲ ) ، والترمذي في سننه – كتاب ثواب القرآن ( 3 ) – برقم ( 7 ، ۳ ) ، والنسائي في "الكبرى" – 3 / 3 / – 4 / 4 / – كتاب فضائل القرآن ( 3 ) – برقم ( 4 ، 4 ) ، والنسائي في "الكبرى" – 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 القرآن ( 4 ) – برقم ( 4 ، 4 / 4 ) – برقم ( 4 ، 4 / 4 ) ، بطرق متنوعة ، وابن ماجة في عمل اليوم والليلة ( 4 / 4 ) – برقم ( 4 / 4 / 4 ) ، أنظر صحيح الجامع 4 / 4 / 4 الطيب صحيح أبي داوود 4 / 4 ، صحيح الترمذي 4 / 4 / 4 ) ، صحيح ابن ماجة 4 / 4 الكلم الطيب

ا ( الوابل الصيب - ص ٢٥ ) ،

<sup>&</sup>quot; (صحيح مسلم بشرح النووي - ٢،٥،٦ / ٤١٧).

قال المناوي : (أي أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن وأجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا ، هبه داخل الصلاة أم خارجها ، أو أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملا عليه من الإيمان والأعمال إجمالا ، أو وقتاه من كل سوء ومكروه وكفتاه شر الشيطان ، أو الآفات أو دفعتا عنه شر الثقلين ، أو كفتاه بما حصل له بسبب قراءهما من الثواب عن طلب شيء آخر) ،

قال صاحبا الكتاب المنظوم فتح الحق المبين : (قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : (والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء) ٢٠

٢) عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه : (فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كتر تحت العرش لم يعطها نبي قبلي ) " ،

۱ (فيض القدير - ٦ / ١٩٧ - ١٩٨ ) ٠

٢ ( فتح الحق المبين - ص ٥١ - نقلا عن رسالة في حكم السحر والكهانة ) ٠

<sup>&</sup>quot; (أخرجه الإمام أحمد في مسنده-٥ / ٣٨٣ ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب المساجد (٤) - برقم (٥٢٢) - دون أن يذكر " وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كتر تحت العرش لهم يعطها نبي قبلي " ، والسراج أيضا وعزاه السيوطي في (الجامع الصغير) للنسائي ، فلعله يعني في سننه الكبرى ، والنسائي في السنن الكبرى - ٥ / ٥٥ - كتاب فضائل=

قال المناوي : (قال الطبيي : هذه الخصال من بعض خصائص هذه الأمة المرحومة ، ثنتان منها لرفع الحرج ووضع الإصر كما قال تعالى : ﴿ وَلا تَحْسُلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الذينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ (وواحدة إشارة إلى رفع الدرجات في المناجاة بين يدي بارئهم صافين صفوف الملائكة المقربين كما قال : ﴿ وَإِنّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ ﴾ (وقال الخطابي : إنما جاء على مذهب لتحنن على هذه الأمة ، فإنه رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها ، وكانت الأمم لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم ، وقال الأشرفي فيه : أن الصلاة بالتيمم لا تجوز عند القدرة على الماء ، وقال البغوي : خص التراب بالذكر لكونه طهورا) " .

٣)- عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عنه - المورة البقرة فإن ربي : ( اقرءوا هاتين الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش ) ،

<sup>=</sup> القرآن ( ١٩ ) - برقم ( ٨٠٢٢ ) ، والبيهقي - ١ / ٢١٣ ، أنظر صحيح الجامع ٤٢٢٣ -الإرواء ٢٨٥ ) .

ا ( سورة البقرة - الآية ٢٨٦ ) .

ا ( سورة الصافات – الآية ١٦٥ – ١٦٦ ) .

<sup>· (</sup> فيض القدير – ٤ / ٤٤١ ) ،

<sup>\* (</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٤ / ١٥٨ - ٥ / ٨٨٣ ، والنسائي في " السنن الكبرى " - ٥ / ١٥٠ - كتاب فضائل القرآن (١٩) - برقم (٨٠٢٣ ) ، وابن نصر في " قيام الليل " - ٥ / ٥٠ - كتاب فضائل القرآن (١٩) - برقم (٢٠٣ ) ، والبيهقي - ١ / ٢١٣ ، والطبراني = ٥ ( ص ٢٥ ) ، والسراج في " مسنده " - ٣ / ٤٧ / ١ ، والبيهقي - ١ / ٢١٣ ، والطبراني =

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عن النه تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام ، وهو عند العرش ، وإنه أنزل منه آيتين ، ختم بهما سورة البقرة ، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقر بها الشيطان ) .

قال المناوي : ("ولا يقرأن في دار" يعني مكان دارا أو خلوة أو مسجدا أو مدرسة أو غيره "ثلاث ليال " في كل ليلة منها ، وكذا في ثلاثة أيام فيما يظهر : وإنما خص الليل لأنه محل سكون الآدميين وانتشار الشياطين "فيقر بما شيطان "فضلا عن أن يدخلها فعبر بنفي القرب ليفيد نفي الدخول بالأولى ) ٢ .

\* قال على بن أبي طالب : ( ما كنت أرى أحدا يغفل قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة ) " ·

<sup>=</sup> في " الكبير " ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ١١٧٢ - السلسلة الصحيحة ١٤٨٢ ) .

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٤ / ٢٧٤ ، والترمذي في سننه – كتاب فضائل القرآن (  $\Upsilon$  ) – برقم (  $\Upsilon$  .0 ) ، والنسائي في الكبرى –  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  .  $\Upsilon$  / كتاب عمل اليوم والليلة (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) – برقم (  $\Upsilon$  .0 ) ، والحاكم في المستدرك – 1 /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ، والمدارمي في سننه – كتاب فضائل القرآن (  $\Upsilon$  ) – (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجرمغ  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجرمغ  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح المرمذي  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ،

٢ ( فيض القدير - ٢ / ٣٤٨ ) ٠

<sup>&</sup>quot; (صحيح الوابل الصيب - ص ١٧٣) ،

\* عن عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : ( من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي وثلاثاً من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق ) ' .

<sup>\ (</sup> أخرجه الدارمي في سننه – ٢ / ٤٤٨ ، و " الإتحاف " – ٥ / ١٣٣ – و لم أقف على مدى صحة الأثر إلا أن معناه صحيح ، حيث أنه قد ثبت الرقية ببعض الآيات الواردة في الأثر ، إضافة إلى أن القرآن كله خير وشفاء ورقية ) .

#### ثالثًا: الرقية بسورة الرحمن:-

﴿ الرَّحْمَانُ \* عَلَّمَ الْقُرْآنَ \* خَلَقَ الْإِنسَانَ \* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ \* ١٠٠٠ إلى آخر السورة ؟

عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عنه : ( لقد قرأهما (يعني سورة الرحمن) على الجن ليلة الجن ، فكانوا أحسن مردودا منكم ، كنت كلما أتيت على قوله ﴿ فَبِأَيِّ الا مِرْبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ) ٢ .

قال المباركفوري: (قوله: "فسكتوا" أي الصحابة مستمعين "ليلة الجن" أي ليلة اجتماعهم به "فكانوا" أي الجن "أحسن مردودا" أي أحسن ردا وجوابا لما تضمنه الاستفهام التقديري المتكرر فيها بأي "منكم" أيها الصحابة ، قال الطيبي: المردود بمعنى الرد كالمخلوق والمعقول نزل سكوهم وإنصاهم للاستماع متزلة حسن الرد فجاء بأفعال التفضيل ، ويوضحه كلام ابن الملك حيث قال: نزل سكوهم من حيث اعترافهم بأن في الجن والإنس من هو مكذب بآلاء الله ، وكذلك في الجن من يعترف بذلك أيضا ، لكن نفيهم التكذيب عن أنفسهم باللفظ أيضا أدل على الإجابة وقبول ما جاء به

<sup>· (</sup> سورة الرحمن - الآية ١ - ٤ ) .

أخرجه الترمذي في سننه - كتاب فضائل القرآن (٥٥) - برقم (٢٥٢٢)، والحاكم في المستدرك - ٢ / ٤٧٣، وقال الألباني حديث حسن، أنظر صحيح الترمذي (٢٦٢٤)، أنظر صحيح الجامع ٥١٣٨، أنظر السلسلة الصحيحة ٥١٥٠).

الرسول على من سكوت الصحابة أجمعين ، ذكره القاري "كنت " أي تلك الليلة " كلما أتيت على قوله " أي على قراءة قوله تعالى : ﴿ فَبِأَي اللهِ رَبِّكُمّا تُكُذّبُانِ ﴾ الخطاب للإنس والجن أي بأي نعمة مما أنعم الله به عليكم تكذبون وتجحدون نعمه بترك شكره وتكذيب رسله وعصيان أمره " لا بشيء " متعلق بنكذب الآتي " ربنا " بالنصب على حذف حرف النداء " نكذب " أي لا نكذب بشيء منها " فلك الحمد " أي على نعمك الظاهرة والباطنة ومن أتمها نعمة الإيمان والقرآن ) " .

قلت: وقد لاحظ أهل الخبرة والدراية في مجال الرقية أن قراءتها ترقق قلوب الجن وتعيدهم لخالقهم ، وتدفعهم للتفكر بعظيم تدبيره وقوته وقهره ، وقد عاد عدد منهم وأناب ، فسبحان الله ما أعظم كتابه! وما أكبر أثره في النفوس!

۱ ( سورة الجن ) ۰

٢ ( تحفة الأحوذي - ٩ / ١٢٦ - ١٢٧ ) .

#### رابعا: الرقية بسورة الملك:-

\* عن جابر – رضي الله عنه – : ( أن النبي ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ ﴿ الم \* تَنزِيلُ ﴿ و ﴾ تَبَارَكَ الذي بِيَده الْمُلْكُ ﴾ ) ' .

قال المباركفوري : ( قوله " كان النبي الله الله الله الطبي السجدة " أي سورة السجدة ( وتبارك ) أي سورة الملك ، قال الطبي : حتى غاية لا ينام ويحتمل أن يكون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأهما وأن يكون لا ينام مطلقا حتى يقرأهما ، والمعنى لم يكن من عادته النوم قبل القراءة ، فتقع القراءة قبل دخول وقت النوم أي وقت كان ، ولو قبل : كان النبي اله يقرأهما بالليل لم يفد هذه الفائدة انتهى ، قال القاري : والفائدة هي إفادة القبلية ، ولا يشك أن الاحتمال الثاني أظهر لعدم احتياجه إلى تقدير يفضي إلى تضييق انتهى ) .

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده –  $\gamma$  /  $\gamma$  ، والإمام البخاري في الأدب المفرد – برقم (  $\gamma$  /  $\gamma$  ) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " ، والترمذي في سننه – كتاب فضائل القرآن (  $\gamma$  ) – برقم (  $\gamma$  ) – وكتاب الدعوات (  $\gamma$  ) – برقه (  $\gamma$  ) ، والنسائي في " الكبرى " –  $\gamma$  /  $\gamma$  /  $\gamma$  اليوم والليلة (  $\gamma$  ) – برقم (  $\gamma$  /  $\gamma$  ) ، والنسائي في وابن السني – (  $\gamma$  /  $\gamma$  ) ، والدارمي في سننه –  $\gamma$  /  $\gamma$  ) ، والدارمي في سننه –  $\gamma$  /  $\gamma$  ) ، والجاكم في المستدرك –  $\gamma$  /  $\gamma$  ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الترمذي  $\gamma$  /  $\gamma$  ) .

٢ ( تحفة الأحوذي - ٩ / ٢٤٧ ) .

يقول الشيخ محمد الصايم: (ولذا كانت سورة الملك دافعة للشيطان لأن فيها زجر له، ولما تحويه من عظات الفرقان، قمن داوم على قراءهما نال الخير الكثير وكان في حصن أمين) .

<sup>&#</sup>x27; (المنقذ القرآني لإبطال السحر وعلاج المس الشيطاني – ص ٢١) .

### خامسا: الرقية بقراءة سورة الإخلاص:-

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ •

قال المباركفوري: (قوله: "ثم نفث فيهما "من النفث وهو إحراج الريح من الفم مع شيء من الريق "فقرأ فيهما "قال العيني قال المظهري في شرح المصابيح: ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفه أولا ثم قرأ ، وهذا لم يقل به أحد ولا فائدة فيه ، ولعله سهو من الراوي ، والنفث ينبغي

١ ( سورة الإخلاص - الآية ١ ) ٠

<sup>· (</sup> سورة الفلق – الآية ١ ) ·

<sup>· (</sup> سورة الناس – الآية ١ ) ·

أ ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب فضائل القرآن – باب فضل المعوذات ( ١٤ ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الأدب ( ١٠٧ ) – برقم ( ٥٠١٠ ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الأدب ( ٣٦٤٢ ) ، والنسائي في " السنسن والترمذي في سننه – كتاب الدعوات ( ٢١ ) – برقم ( ٣٦٤٢ ) ، والنسائي في " السنسن الكبرى " – ٦ / ١٩٧ – كتاب عمل اليوم والليلة ( ١٨٦ ) – برقم ( ١٠٦٢٤ ) ، أنظر صحيح البخاري ٣٠١ ، صحيح أبي داوود ٤٢٢٨ ، صحيح الترمذي ٢٧٠٨ ) .

أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارئ والمقروء له ، وأجاب الطيبي : عنه بأن الطعن فيما صحت روايته لا يجوز ، وكيف والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعَدْ . . . ﴾ فالمعنى جمع كفيه عزم على النفث أو لعل السر في تقديم النفث فيه مخالفة السحرة انتهى ، وفي رواية البخاري : كان رسول الله في إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ والمعوذتين جميعا ، قال الحافظ : أي يقرأها وينفث حالة القراءة " يبدأ " بيان أو بدل ليمسح " بهما " أي مسحهما " وما أقبل من حسده " وعند البخاري في الطب : " ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت من حسده " وعند البخاري في الطب : " ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من حسده " ) ٢ .

۲) - عن عبدالله بن حبیب - رضي الله عنه - قال : خوجنا في لیلة مطیرة ، وظلمة شدیدة ، نطلب رسول الله علی یصلی بنا ، قال : فأدرکته فقال: (قل) ، فلم أقل شیئا ، ثم قال : (قل) ، فلم أقل شیئا ، قال : (قل) هو الله أحد ، شیئا ، قال : (قل هو الله أحد ، والمعوذتین ، حین تمسی و تصبح ثلاث مرات تکفیك من كل شیء) " .

ا ( سورة النحل – الآية ٩٨ ) .

٢ ( تحفة الأحوذي - ٩ / ٢٤٥ - ٢٤٦ ) ٠

 $<sup>^{7}</sup>$  (أخرجه الترمذي في سننه – أحاديث شي من أبواب الدعوات (  $^{7}$  ) – برقسم (  $^{7}$  ) ، والنسائي في سننه – كتاب الاستعاذه (  $^{7}$  ) – وقال الألباني حديث حسن ، أنظر صحيح الترمذي  $^{7}$   $^{7}$  ) محيح النسائي  $^{7}$   $^{7}$  ، صحيح النسائي  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$ 

قال الأستاذ محمد عصام طربية : ( إن سورة الإخلاص من كمال التوحيد وإثبات الأحدية لله وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً ، فإن الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه ) ١٠

ا ( الاستشفاء بالقرآن والتداوي بالرقى – ص ١٢ ) .

# سادسا: الرقية بسورة (الكافرون):

\* عن على - رضى الله عنه - قال : لدغت النبي عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال : ( لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره ) ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ به ﴿ قُلْ يَالَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ' و ﴿ قُلُ الْكَافِرُونَ ﴾ ' و ﴿ قُلْ اللَّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ' و ﴿ قُلْ اللَّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ' و ﴿ قُلْ اللَّهَا اللَّهُ ﴾ ' و ﴿ قُلْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال ابن القيم - رحمه الله - في تعقيبه على هذا الحديث: (ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين: الطبيعي والإلهي ، فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي ، وإثبات الأحدية لله ، المستلزمة نفي كل شركة عنه ، وثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كل كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها ، أي: تقصده الخليقة ، وتتوجه إليه ، علويها وسفليها ، ونفي الوالد والولد ، والكفء عنه المتضمن لنفي الأصل ، والفرع والنظير ، والمائل مما اختصت به عنه المتضمن لنفي الأصل ، والفرع والنظير ، والمائل مما اختصت به

١ ( سورة الكافرون - الآية ١ ) .

٢ ( سورة الفلق – الآية ١ ) ٠

 <sup>&</sup>quot; ( سورة الناس – الآية ١ ) .

أ ( أخرجه الطبراني في المعجم الصغير - 7 / 77 - برقم ( 117 ) ، والهيثمي في " مجمع الزوائد " - 0 / 11 + 0 وقال : إسناده حسن ، وأبو نعيم في " أخبار اصبهان " - 7 / 77 ، وأبو أخبار اصبهان " - 1 / 70 ، وابن أبي شيبة في " المصنف " - 0 أوابن أبي شيبة في " المصنف " - 1 / 70 + 1 ، وابن عدي في " الكامل " بسند ضعيف ، وقال الألباني حديث صحيح - السلسلة الصحيحة + 0 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 +

وصارت تعدل ثلث القرآن ، ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال ، وفي نفي الكمال ، وفي نفي الكفء التتريه عن الشبيه والمثال ، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال ، وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد .

وأما العلاج الطبيعي فيه ، فإن في الملح نفعا لكثير من السموم ، ولا سيما لدغة العقرب ، قال صاحب ( القانون ) : يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب ، وذكره غيره أيضا ، وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها ، ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإحراج جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة ، والملح الذي فيه جذب وإحراج ، وهذا اتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله ، وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإحراج والله أعلم ) .

ا ( الطب النبوي - باختصار - ص ١٨٠ - ١٨١ ) .

#### سابعا: الرقية بالمعوذتين:-

۱) – عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : ( إن رسول الله على كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ، وأمسح بيده ، رجاء بركتها ) .

۲) – عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : (كان رسول الله على إذا الله على الله على نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده ) ،

قال المناوي : ("كان إذا مرض" نفث "أي خرج الريح من فمه مع شيء من ريقه على نفسه بالمعوذات بالواو المشددة : الإخلاص واللتين

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ۲ / ۱۰۶ ، ۱۰۶ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ – متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب فضائل القرآن ( ۱۶ ) – برقم ( (0.17) ) والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( (0.0) – برقم ( (0.0) ) وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( (0.0) ) – رقم ( (0.0) ) – والإمام مالك في الموطأ – عين ( (0.0) ) أنظر صحيح أبي داوود (0.0) .

 $<sup>^{7}</sup>$  ( متفق علیه – أخرجه الإمام البخاري في صحیحه – كتاب المغازي (  $^{7}$  ) – برقم ( $^{1}$  (  $^{2}$  ) – برقم ( $^{1}$  (  $^{2}$  ) – وكتاب الطب ( $^{1}$  (  $^{2}$  ) – برقم ( $^{1}$  (  $^{2}$  ) – وكتاب الطب ( $^{1}$  (  $^{2}$  ) ) والإمام مسلم في صحیحه – كتاب السلام ( $^{1}$  ) – برقم ( $^{1}$  (  $^{2}$  ) ) وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( $^{1}$  ) – برقصم ( $^{2}$  (  $^{2}$  ) ، والنسائي في الكبرى –  $^{2}$  /  $^{2}$  /  $^{2}$  ،  $^{2}$  /  $^{2}$  الطب ( $^{2}$  ) – برقم ( $^{2}$  (  $^{2}$  ) – وكتاب في الكبرى –  $^{2}$  /  $^{2}$  /  $^{2}$  ،  $^{2}$  /  $^{2}$  ،  $^{2}$  الطب ( $^{2}$  ) – برقم ( $^{2}$  ( $^{2}$  ) – برقم ( $^{2}$  ) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الدعاء ( $^{2}$  ) – برقم ( $^{2}$  ) – برقم ( $^{2}$  ) ، أنظر صحیح الجامع  $^{2}$  ، أنظر صحیح أبي داوود  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،

بعدها ، فهو من باب التغليب أو المراد الفلق والناس ، أو المراد الكلمات المعوذات بالله من الشيطان والأمراض أي قرأها ونفث الريح على نفسه أو أن المعوذتين وكل آية تشبههما نحو ﴿ وَإِنْ يَكَادُ ٠٠٠ ﴾ الآية أو أطلق الجمع على التثنية مجازا ذكره القاضي • قال الزمخشري : والنفث بالفم شبيه بالنفخ ويقال : نفث الراقي ريقه ، وهو أقل من التفل ، والحية تنفث السم ومنه قولهم لا بد للمصدور أن ينفث ، " ومسح عنه بيده " أي بيمينه مسح من ذلك النفث أعضاءه ، وقال الطيبي : الضمير في عنه راجع إلى ذلك النفث والجار والجحرور حال ، أي نفث على بعض جسده ثم مسح بيده متجاوزا عن ذلك النفث إلى جميع أعضائه ، وفائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسة الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر أ ، وفيه تفاؤل بزوال الألم ، وانفصاله كانفصال ذلك الريق ، وخص المعوذات لما فيها من الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا ؛ ففي الإخلاص كمال التوحيد الاعتقادي وفي الاستعاذة من شر ما خلق ما يعم الأشباح والأرواح ، قال الحكيم : جاء في رواية بدل فنفث فقرأ فدل على أن النفث قبل القراءة ، وفي حديث بدأ بذكر القرآن ثم النفث ، وفي آخر بدأ بذكر النفث بالقراءة ؛ فلا يكون النفث إلا بعد القراءة وإذا فعل الشيء لشيء

ا ( سورة القلم – جزء من الآية ٥١ ) .

<sup>&#</sup>x27; (يقول الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله – : هذا النقل فيه نظر ، فليس المقصود التبرك بالرطوبة والهواء ، ولكن المقصود مباشرة أثر الرقى للعضو المريض ، كما هو الظاهر من فعله – صلى الله عليه وسلم – وفعل أصحابه – رضي الله عنهم – ) .

كان ذلك الشيء مقدما حتى يأتي الثاني · وفي حديث آخر نفث بقل هو الله أحد وذلك يدل على أن القراءة تقدم ثم نفث ببركتها ' ) ' ·

٣) - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (كان رسول الله على إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات ) " ،

قال النووي: (قولها "كان رسول الله الله الله الله الله الله النووي: فيه عليه بالمعوذات "هي بكسر الواو والنفث نفخ لطيف بلا ريق ، فيه استحباب النفث في الرقية ، وقد أجمعوا على حوازه ، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، قال القاضي : وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى ، وأحازوا فيها النفخ بلا ريق ، وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف ، قيل : إن النفث معه ريق ، قال : وقد اختلف العلماء في النفث والتفل ، فقيل : هما يمعنى ، ولا يكونان إلا بريق ، وقيل أبو عبيد : يشترط في التفل ريق يسير ، ولا يكون في النفث ، وقيل أبو عبيد : يشترط في التفل ريق يسير ، ولا يكون في النفث ، وقيل

<sup>(</sup>قلت: إن كان المقصود ببركة ريق رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فالكلام صحيح لأنه يجوز التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام في حياته كالتبرك بشعره وعرقه ووضوئه ونحو ذلك ، وأما بعد موته فلا يجوز ذلك مطلقا كما أشار لذلك أهل العلم الأجلاء ، وأما إن كان المقصود بالكلام آنف الذكر التبرك بالنفث والتفل بشكل عام فهذا الكلام مخالف للصواب ، حيث أن التبرك بالأشخاص والأشحار والأحجار والدواب ونحو ذلك شرك أكبر مخرج لصاحبه من الملة ) .

٢ ( فيض القدير - باختصار - ٥ / ١٠١ ) ٠

<sup>&</sup>quot; (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام (٥٠) - باب استحباب رقية المريض - برقم (٢١٩٢) ، أنظر صحيح الجامع ٤٧٨٣) ،

عكسه ، قال : وسئلت عائشة عن نفث النبي على الرقية ، فقالت : كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه ، قال : ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة ، ولا يقصد ذلك ، وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب : فجعل يجمع بزاقه ويتفل ، والله أعلم ) ،

وقال : (وفي هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار ، وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا ، ففيها الاستعاذة من شر ما خلق ، فيدخل فيه كل شيء ، ومن شر النفاثات في العقد ، ومن السواحر ، ومن شر الحاسدين ، ومن شر الوسواس الخناس ، والله أعلم ) .

٤) - عن أبي سعيد الحدري - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله عنه نزلت المعوذتان، فلما نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما) ٢.

<sup>· (</sup>صحیح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣٥١ / ٣٥١) .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ( أخرجه الترمذي في سننه – كتاب الطب ( ١٦ ) – برقم ( ٢١٥٠ ) ، والنسائي في سننه – كتاب الاستعاذة (  $^{\prime}$  (  $^{\prime}$  ) – وفي " السنس الكبرى " –  $^{\prime}$  /  $^{\prime}$  (  $^{\prime}$  ) ،  $^{\prime}$  (  $^{\prime}$  ) ، وابن ماجه في سننه – كتاب الطب الاستعاذة (  $^{\prime}$  ) ،  $^{\prime}$  (  $^{\prime}$  ) ، وابن ماجه في سننه – كتاب الطب (  $^{\prime}$  ) – برقم (  $^{\prime}$  (  $^{\prime}$  ) ، والضياء ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع (  $^{\prime}$  ) – برقم (  $^{\prime}$  (  $^{\prime}$  ) ، والضياء ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع الترمذي  $^{\prime}$  (  $^{\prime}$  ) ، صحيح النسائي  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$ 

قال المناوي : ( " كان يتعوذ من الجان " أي يقول أعوذ بالله من الجان " وعين الإنسان " من ناس ينوس إذا تحرك وذلك يشترك فيه الجن والإنس وعين كل ناظر " حتى نزلت " المعوذتان فلما نزلتا " أخذ بهما وترك ما سواهما "أي مما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن ، لما ثبت أنه كان يرقى بالفاتحة وفيهما الاستعاذة بالله ، فكان يرقى بها تارة ويرقى بالمعوذتين أخرى لما تضمنتاه من الاستعاذة من كل مكروه ؛ إذ الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه في الأشباح والأرواح • والاستعاذة من شر النفاثات تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من شر النفوس الخبيثة المؤذية • والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر الإنس والجن ؛ فجمعت السورتان الاستعاذة من كل شر فكانتا جديرتين بالأخذ بهما وترك ما عداهما ، قال ابن حجر : وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الأولوية سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما ، وإنما اكتفى بمما لما اشتملتا عليه من جوامع الكلم والاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا) .

قال الأستاذ ولي زار بن شاهز الدين : (ومن هذا الحديث يتأكد أن للجن إصابة بالعين (الحسد) كما تحدُث من بني الإنس بعضهم لبعض وألها يترتب عليها إيذاء للإنسان ينبغي أن يعالج منه وقد كان هذا بالرقية ثم بالمعوذتين كما نصت الأحاديث) ٢٠

ا (فيض القدير - ٥ / ٢٠٢) ١

٢ ( الجن في القرآن والسنة - ص ٢١٥ ) ٠

٥) - عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عنه الله عنه عقبة بن عامر الجهني - رضي الله على آيات لم ير مثلهن و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ الى آخر السورة و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ الى آخر السورة و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ الى آخر السورة ) " .

قال المباركفوري: (قوله: "لم ير مثلهن " بصيغة الجهول وبرفع مثلهن أي في بابحا وهو التعوذ، يعني لم يكن آيات سورة كلهن تعويذا للقارئ غير هاتين السورتين، ولذلك كان على يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما، ولما سحر استشفى بحما، وإنما كان كذلك لأنهما من الجوامع في هذا الباب ﴿ قُلْأَعُوذُ بُرِبَ النّاسِ ﴾ ألى آخر السورة خبر مبتدأ أي هي قل أعوذ برب الناس الخ وفي هذا الحديث بيان عظم فضل هاتين السورتين، وفيه دليل واضح على ألهما من القرآن، وفيه أن لفظة قل من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة، وقد المجتمعت الأمة على هذا كله) " .

١ ( سورة الناس – الآية ١ ) ٠

<sup>&#</sup>x27; ( سورة الفلق – الآية ١ ) ٠

<sup>&</sup>quot; (أخرجه الترمذي في سننه –كتاب فضائل القرآن( ۱۲ ، ۹۳ ) – برقم ( ۳۰۷۸ ، ۳۲۰۳ ) ، والنسائي في السنن الكبرى – ٥ / ۱۷ – كتاب فضائل القرآن ( ۲۵ ) – برقم ( ۸۰۳۰ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الترمذي ۲۳۲٤ ) .

اً ( سورة الناس – الآية ١ ) •

<sup>° (</sup>تحفة الأحوذي - ٨ / ١٧٣).

٣)- عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله
 إلى الله عنه - قال : قال رسول الله
 إلى الله عنه عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله
 إلى الله عنه عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله

٧) - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على : و الله على الله على

۸) – عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: (كان رسول الله ﷺ: (يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة) ".

٩) - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : كنت أقود برسول الله
 إلى ناقته في السفر ، فقال لي : (يا عقبة ، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا)

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٤ / ١٤٦ ، والنسائي في الكبرى – ٤ / ١٤١ – كتاب الاستعادة ( ١ ) – برقم ( ٧٨٥٤ ) ، وابن حبان في صحيحه – برقم ( ٧٩٦ ) ، والطبراني في الكبير – ١١٦ / ٣٠٨ ، وقال الألباني حديث صحيح ،أنظر صحيح الجامع ١١٦٠ ) ، وقال الألباني حديث ( أخرجه أبو داوود في سننه – كتاب الوتر ( ١٩ ) – برقم ( ١٤٦٣ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ١٩٤٩ – صحيح أبي داوود ١٢٩٩ – المشكاة ٢١٦٢ ) ، وأخرجه أبو داوود في سننه – كتاب الصلاة ( ١٣٦١ ) – برقم ( ١٥٢٣ ) ، وابن حبان في صحيحه – ٥ / ٤٤٣ – برقم ( ٢٠٠٤ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع صحيح أبي داوود ١٣٥٩ ) ، وابن حبان في صحيحه – ٥ / ٤٤٣ – برقم ( ١٣٤٨ ) .

## فعلمني ﴿ قُلْأَعُوذُ بِرَبِ الْفُلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْأَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ ` ) " .

۱۰ - عن عبد الله بن حبيب - رضي الله عنه - قال: (خرجنا في ليلة مطر وظلمة ، نطلب النبي على ليصلي لنا ، فأدركناه ، فقال: قل ، فلم أقل شيئا ، ثم قال: قل قلت: يا أقل شيئا ، ثم قال: قل قلت: يا رسول الله ما أقول ؟ قال: قل: (قل هو الله أحد) والمعوذتين ، حين تمسي وحين تصبح ، ثلاث مرات ، تكفيك من كل شيء) ،

قال المباركفوري : (قوله "في ليلة مطيرة "أي ذات مطر "وظلمة "أي وفي ظلمة "يصلي لنا "وفي رواية أبي داوود ليصلي لنا "فقال قل "أي أقرأ "قلت ما أقول "أي ما أقرأ "والمعوذتين "أي قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق "تكفيك " بالتأنيث أي السور الثلاث " من كل شيء "قال الطيبي : أي تدفع عنك كل سوء ، فمن زائدة في الإثبات على

ا ( سورة الفلق – الآية ١ ) .

٢ ( سورة الناس - الآية ١ ) .

<sup>&</sup>quot; ( أخرجه أبو داوود في سننه - أبواب الوتر ( ٣٥٤ ) - برقم ( ١٤٦٢ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح أبي داوود ( ١٢٩٨ ) .

أ (أخرجه أبو داوود في سننه – كتاب الأدب (١١٠) – برقم (٣٨٢٨) ، والترمذي في سننه – كتاب أحاديث شتى من أبواب الدعاء (٧) – برقم (٣٨٢٨) ، والنسائي في سننه – كتاب الاستعاذة (١) ، وفي السنن الكبرى – ٤ / ٤٤٢ – كتاب الاستعاذة (١) – برقم (٧٨٥٨) ، وقال الألباني حديث حسن ، أنظر صحيح الجامع ٤٤٠٦ ، صحيح أبي داوود برقم (٧٨٥٨) ، وحال الألباني حديث النسائي ٧١٠٥ – الكلم الطيب ١٨) .

مذهب جماعة وعلى مذهب الجمهور أيضا لأن يكفيك متضمنة للنفي - كما يعلم من تفسيرها بتدفع - ويصح أن تكون لابتداء الغاية أي تدفع عنك من أول مراتب السوء إلى آخرها أو تبعيضه أي بعض كل نوع من أنواع السوء ، ويحتمل أن يكون المعنى تغنيك عما سواها ) .

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – معقبا على الحديث آنف الذكر : ( وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة الفجر وفي أول الليل بعد صلاة المغرب ) ٢٠

۱۱) – عن أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله عنها أحد سبعا ( من قرأ بعد الجمعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد سبعا سبعا ( في مجلسه ) حفظ إلى الجمعة الأخرى ، قال وكيع: فجربناه فوجدناه كذلك ) " ،

١ ( تحفة الأحوذي - ١٠ / ٢١) ٠

٢ ( فتح الحق المبين - ص ٥٢ - نقلا عن رسالة في حكم السحر والكهانة - ص ٣٥)

 $<sup>^{7}</sup>$  ( أخرجه ابن الضريس ١١٨ / أ ، وابن أبي شيبة في مصنفه  $^{-}$   $^{7}$   $^{7}$  وأبو عبيد في فضائله  $^{7}$   $^{7}$  عن طريق عون به  $^{7}$  وقال الشيخ محمد طرهويي اسناده صحيح وقال أيضا : وهو في حكم المرفوع لما ذكرناه غير مرة من الشروط في ذلك ، فهو لا يقال من جهة الرأي ، لأنه أمر غيبي وليس مما يمكن تلقيه عن أهل الكتاب ، وليس مما يمكن استنباطه من النصوص  $^{7}$  أنظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$ 

قال ابن القيم: (وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا، فإن الاستعاذة من شر ما حلق تعم كل شر يستعاذ منه ، سواء كان في الأجسام أو الأرواح ، والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل ، وآيته وهو القمر إذا غاب ، تتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها وبين الانتشار ، فلما أظلم الليل عليها وغاب القمر ، انتشرت وعاثت ، والاستعاذة من شر النفائات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن ،

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها .

والسورة الثانية: تتضمن الاستعادة من شر شياطين الإنس والجن، فقد جمعت السورتان الاستعادة من كل شر، ولهما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعها ، ولهذا أوصى النبي عقبة بن عامر بقراء هما عقب كل صلاة ، وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة ، وقال : ما تعوذ المتعوذون بمثلهما ، وقد ذكر أنه على سحر في إحدى عشرة عقدة ، وأن جبريل نزل عليه بمما ، فجعل كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة ، حتى انحلت العقد كلها ، وكأنما أنشط من عقال ) ،

ا ( الطب النبوي - ١٨١ - ١٨٢ ) .

وقال ـ رحمه الله ـ عن أهمية سورة الفلق: (هي من أكبر أدوية الحسد ، فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه ، والاستعاذة به من شرّ حاسد النّعمة ، فهو مستعيذ بولي النعم وموليها ، كأنه يقول : يا من أولاني نعمته وأسداها إليّ ، أنا عائذ بك من شرّ من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني ، وهو حسب من توكل عليه ، وكافي من لجأ إليه ، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير ، وهو نعم المولى ونعم النصير ، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ، ومن خافه واتقاه أمّنه مما يخاف ويحذر ، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع ) . .

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – معلقا على قراءة الإخلاص والمعوذتين : ( يشرع تكرار السور ثلاث مرات ) ٢٠

قال الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع: (وكذلك الأمر بالنسبة للمحافظة على قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص كل صباح ومساء فمن استجاب

ا (تفسير سورة الكافرون والمعوذتين – ص ٦٥) ٠

١ ( فتح الحق المبين - ص ١٢٨ ) ٠

لتوجيه الله تعالى وتوجيه رسوله محمد على فقد أخذ بأسباب حماية الله له وحفظه من الشيطان ونسله وهمزاته ووساوسه ) . .

<sup>&#</sup>x27; ( مجلة الأسرة - صفحة ٣٨ - العدد ٦٩ ذو القعدة ١٤١٩ هـ ) .

\* قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في الرقى الواردة عن النبي الله :

فأجاب – حفظه الله – : (ورد أنه الله الكوريد النوم يجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين والكافرون والإخلاص ثلاث مرات ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده يبدأ بوجهه وعنقه وصدره وبطنه ورجليه ، فلما مرض كانت عائشة – رضي الله عنها – تقرأ بها وتنفث وتمسح بيديه رجاء بركتها " ، وورد أن بعض الصحابة رقى لديغاً بالفاتحة فبرئ بإذن الله ، فقال النبي : " وما يدريك أنها رقية " ، لديغاً بالفاتحة فبرئ بإذن الله ، فقال النبي : " وما يدريك أنها رقية " ، م

ا (قلت : يمكن مراجعة الأحاديث التي تبين فضائل هذه السور والآيات آنفاً ) .

<sup>(</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٣ / ٢ ، ١٠ ، ٤٤ ، ٥٠ ، ٨٨) – متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الاجارة (٢١) – برقم (٢٢٧٦) – وكتــاب فضائل القرآن (٩) – برقم (٧٣٠) – وكتاب الطب (٣٣ ، ٣٩) – برقم (٢٣٠٥ ، ٩٧٥٥) ، القرآن (٩) – برقم (٢٢٠١) ، وأبو داوود في سننه – والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام (٥٠) – برقم (٢٢٠١) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب (٩١) – برقم (٢١٥١) ، والترمذي في سننه – كتــاب الطب (٩١) – برقم (٢١٥٧) ، والنسائي في " السنن الكبرى " – ٤ / ٣٦٤ ، ٦ / ٢٥٤ – كتاب الطب (٣٣ ) – برقم (٢١٥٧ ) ، وابن ماحة في سننه – كتاب التجارات (٧) – برقم (٢١٥٦) ، وابن المحبود في " المنتقى " برقم (١٩٠١) ، وابن المحبود في " المنتقى " برقم (١٩٠١) ، وابن الحبود في " المنتقى " برقم (١٩٠١) ، وابن الحبارات (٧) – برقم (٢١٥٦) ، وابن الحبارات (٧) – برقم (٢١٥٦) ، وابن المحبود في " المنتقى " برقم والليلة " – برقم (١٩٠١) ، وابن الحبارات (٧) – برقم (١٩٠١) ، وابن الحبار في المستدرك – ١٩٥١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" – ٤ / ١٢٠١) ،

وكان أيضاً يرقي الحسن والحسين ويقول: " أعيدكما من الجان وعين الإنسان " ' ، ثم استعمل المعوذتين وكان يرقي بقوله: " بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك " ' ، ولهى عن الرقية الشركية وعلم بدلها: " اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقماً " "، ومن ذلك أن يقول: " أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما

<sup>=</sup> والدارقطني في " السنن " - 7 / 7 / والبيهقي في " السنن الكبرى " - 7 / 7 / 1 / والبغوي في "شرح السنة" - 3 / 9 / 9 / وأبو نعيم في "حلية الأولياء" - 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 /

<sup>(</sup> أخرجه الترمذي في سننه – كتاب الطب ( ١٦ ) – برقم ( ٢١٥٠ ) ، والنسائي في سننه – كتاب الاستعادة ( ٣٧ ) – و في " السنن الكبرى " – ٤ / ٤٤١ ، ٤٥٨ – كتاب الاستعادة ( ١ ، ٣٨ ) – برقم ( ٢٥٨٧ – ٢٩٣٠ ) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطب ( ٣٣ ) – برقم ( ١٠٥١ ) ، والضياء ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ٢٩٠١ ، صحيح الترمذي ١٦٨١ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٠٠ ، صحيح النسائي و ٢٠٥ – الكلم الطيب ٢٤٥ ) ، الترمذي ١٦٨١ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٣٠ ، صحيح النسائي و ٢٠٥ ، ١٥٥ ، ١٦٥ – ١٢٥ / ١٦٥ – ١٢٥ / ١٢٥ – ١٢٥ ، ١٤٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، والترمذي ٥ / ٣٢٣ ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( ٤٠ ) – برقم ( ١٨٨٢ ) ، والترمذي في سننه – كتاب الجنائز ( ٤ ) – برقم ( ٥٨٥ ) ، والنسائي في السنن الكبرى – ٦ / ٤٩٩ – كتاب عمل اليوم والليلة ( ٢٨٨ ) – برقم ( ٢٨٨ ) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطب ( ٣٦ ) – برقم ( ٣٥٣ ) ، أنظر صحيح الترمذي ٧٧٧ ، صحيح ابن ماجة كتاب الطب ( ٣٦ ) – برقم ( ٣٥٣ ) ، أنظر صحيح الترمذي ٧٧٧ ، صحيح ابن ماجة

<sup>&</sup>quot; ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٦ / ٤٤ ، ٥٥ ، ١٠٩ ، ١١٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ - كتاب الطب ( ٣٨ ) - ٢٧٨ ، ٢٦١ - متفق عليه - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب ( ٣٨ ) - = برقم ( ٥٧٤٣ ) ، والإمام مسلم في صحيحـه - كتـاب السلام ( ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ) - =

خلق ومن شر شيطان وهامة ومن شر عين لامة ومن شر مخلوقات الله كلها عامة ، وقال : إذا اشتكى أحدكم فليضع يده على موضع الألم وليقل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ، ونحو ذلك ) أ .

= برقم ( ۲۱۹۱ ) ، وأبو داوود في سننه — كتاب الطب ( ۲۹ ) — برقم ( ۲۱۹۱ ) — واللفظ بنحوه ، وابن ماجة في سننه — كتاب الطب ( ۳۲ ) — برقم ( ۲۵۲۰ ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " – ٤ / ۲۹۷ – ۲ / ۲۰۱ – كتاب الطب ( ٤٠ ) — برقم ( ۲۵۱۵ ) — وكتاب عمل اليوم والليلة ( ۲۶۲ ، ۲۶۲ ) — برقم ( ۱۰۸۵ ) ، وابن عمل اليوم والليلة ( ۲۶۲ ، ۲۶۲ ) — برقم ( ۱۰۸۵ ) ، والحام حبان في صحيحه — برقم ( ۲۹۷۲ ) ، والحاكم في المستدرك – ٤ / ۲۳ ، أنظر صحيح الجامع حبان في صحيح أبي داوود ۲۹۲۲ ) ، واحد ۲۸۳۷ – الكلم الطيب ۲۶۱ ) ، وغطوطة بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين — بحوزة الشيخ علي بن حسين أبو لوز — صحيح ص ۲۲۷ ) ،

## \* القرآن جملة وتفصيلاً فيه شفاء ورحمة للمؤمنين :-

وبالجملة فالقرآن كله خير وشفاء كما أفاد أهل العلم الأجلاء ، والرقى والتعاويذ من أعظم ما يزيل أثر الأمراض الروحية من صرع وسحر وعين وحسد بعد وقوعهما بإذن الله تعالى ، وهناك بعض الآيات أو السور التي ثبت نفعها في الرقية بشكل عام ، وكذلك ثبت وقعها وتأثيرها في إزالة أثر تلك الأمراض على اختلاف أنواعها ، وهي على النحو التالي :-

## ١)- الفاتحة ،

٢)- ﴿ الْمِ \* ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رثيبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ \* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفِقُونَ \* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ \* أُولِنكَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفِقُونَ \* وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ \* أُولِنكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِهِمْ وَأُولِئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

٣)- ﴿ وَاتَبَعُوا مَا تُتُلُوا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كُفُرَ سُلَيْمَانُ وَكَكِنَ الشّيَاطِينَ كَفُرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ السّيَّرُ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَا رُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَى يَقُولا يُعَلّمُونَ النّاسَ السّيَّرُ وَمَا يُعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ يِضَا رَيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدُ إلا إِنَّمَا مَحْنُ فِئْنَةُ فَلا تَكْفُرُ فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ يِضَا رَيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدُ إلا

<sup>· (</sup> سورة البقرة - الآية ١ - ٥ ) .

بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرةَ مِنْ خَلاقٍ وَكَبِنْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ' .

٤) - ﴿ وَدَكِثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَانِكُمْ كُفّا رًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَانِكُمْ كُفّا رًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِى اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أن ويعد مَا تَبَيْنَ لَهُمْ الْحَقُ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِى اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أن ويعد مِن اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أن ويعد مِن الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ ﴾ أن ويعد مِن اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ ﴾ أن ويعد مِن اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ ﴾ أن ويعد مِن اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ ﴾ أن ويون أن اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ إِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ فَا عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ عَلَى كُلُ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى كُلُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَ

٥) - ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَاحْتَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاتَةٍ وتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُستَحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لِأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ " .

7)- ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَر كُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ النَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُطَهِرِينَ ﴾ \* . يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَر كُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ أِنَ اللَّهُ يُحِبُّ النَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُطَهِرِينَ ﴾ \* .

ا ( سورة البقرة - الآية ١٠٢) .

٢ ( سورة البقرة - الآية ١٠٩ ) .

 <sup>&</sup>quot; ( سورة البقرة - الآية ١٦٣ - ١٦٤ ) .

ا ( سورة البقرة - الآية ٢٢٢ )

٧)- ﴿ اللّهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا تَوْمُّ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِسَى مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يُتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ ﴾ ` •

9) - ﴿ امنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ الْمَصِيرُ \* لاَيُكُلِّفُ وَكُنِيهِ وَرُسُلِهِ لاَ مُخَلِّفُ وَكُنِيهِ وَرُسُلِهِ لاَ مُخَلِّفُ اللَّهُ مَفْسَا إلا مُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَائِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* لاَيُكُلِفُ اللَّهُ مَفْسًا إلا وُسُعْهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ رَبَّنَا لا تُوَاحِدُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَسُعْهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ رَبَّنَا لا تُولِعُ تَحَمِّلُ عَلَيْنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْ اللهُ عَلَى اللّهِ مَا عَلَى اللّهَ وَمَا عَلَى اللّهُ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ قَيْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْ اللّهُ مَا كُمُنْ مَنْ قَيْلِنَا رَبّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاعْفُ مَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ " .

ا ( سورة البقرة - الآية ٢٥٥ ) .

٢ ( سورة البقرة - الآية ٢٦٦ ) .

<sup>&</sup>quot; ( سورة البقرة - الآية ١٨٥ - ٢٨٦ ) .

٠١) - ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ وَالْمَلاِنكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسلام وَمَا اخْتَلْفَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتّابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيَا الْحَكِيمُ \* إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الإسلام وَمَا اخْتَلْفَ الّذِينَ أُونُوا الْكِتّابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيَا الْحَكِيمُ \* إِنَّ اللّهِ الدّينَ عُلْدِ مِنَا بِ ﴾ أَ ،

١١) - ﴿ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَعْزِ مُنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ لِلَّهُ مَنْ تَشَاءُ لِيَدِكَ الْحَيْرُ إِلَّكَ عَلَى كُلِّ شَىء قَدِيرٌ \* تُولِحُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُعْزِحُ الْحَيْرِ فِي اللَّيْلِ وَتُعْزِحُ الْحَيْرِ وَلَا اللَّهُ لَ فِي اللَّيْلِ وَلَيْمُ الْحَيْرِ وَلَوْلِحُ النَّهَارَ وَتُولِحُ النَّهَارَ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُعْزِحُ الْمَيْتِ وَتُعْزِحُ الْمَيْتِ مِنْ الْحَيْرِ وَلَوْلَ مَنْ تَشَاء بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ٢٠ وتُعْزِحُ الْمَيْتِ وَتُعْزِحُ الْمَيْتِ مِنْ الْحَيْرِ وَلَوْلَ مَنْ تَشَاء بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ٢٠ وتُعْزِحُ الْمَيْتِ وَتُعْزِحُ الْمَيْتِ مِنْ الْمَيْتِ وَتُعْزِحُ الْمَيْتِ مِنْ الْحَيْرِ وَلَوْلِحُ اللَّهُ مِنْ الْمَيْتِ وَتُعْزِحُ الْمَيْتِ وَتُعْزِحُ الْمَيْتِ وَلَا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَيْتِ وَتُعْزِعُ اللَّهُ الْمَيْتِ وَلَا لَمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْكِ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمَيْتِ وَتُولِحُ الْمُلْكِ مِنْ الْمَيْتِ وَتُعْزِعُ الْمُنْ الْمُعْرِحُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْفِقُولِ مُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

١١) - ﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالْقَهَارِ لَأَيَاتِ لِأُولِي الْأَبَابِ \* الْذَينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوهِمْ وَيَفَكَّرُونَ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُنْحَامَكَ فَقِيَّا عَذَابَ النَّارِ \* رَبَّنَا إِيَّكَ مَنْ تُدُخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرِبَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَيْصَارِ \* رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ عَامِنُوا بِرَيكُمْ فَامَنَا رَبَّنَا فَاغُورُ لَنَا دَثُوبَنَا وَكُفَرُ عَنَا وَعَدَّيَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْرِبَا وَهُو لِنَا وَعَدَّيَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْرِبَا وَهُو لَنَا وَعَلَيْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِنْ دَكُو أَوْ أَتَى بَعْضَكُمُ مِنْ بَعْضَ فَالَذِينَ الْمِيعَادَ \* فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَتِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْرِبَا وَهُمَ الْقَيَامَةِ إِلَكَ لا تُخْلِفُ الْسَعَادَ \* فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَتِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرَ أَوْ أَتَشَى بَعْضَكُمُ مِنْ بَعْضَ فَالَذِينَ مَاجُوا وَقَاتُلُوا وَقُتِلُوا لاَكُمْ وَنَّ عَنْهُمْ سَيِّ إِنِهِمْ وَلَادُ خِلَقِهُمْ وَلَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الثَوْابِ \* لا يَعْرَبُوكُ مَقَلُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَكُرُ أَوْ أَتُسَى بَعْضَكُمُ مِنْ يَعْضَكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّه

ا ( سورة آل عمران - الآية ١٨ - ١٩ ) .

أ ( سورة آل عمران - الآية ٢٦ - ٢٧ ) .

مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ \* وَإِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ لَمَنْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِأَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِأَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ فَوْمِنَ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للّهِ لا يَشْتَرُونَ بِأَيَاتِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عُاشِعِينَ لللّهِ لا يَشْتَرُونَ بِأَيْاتِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ فَا اللّهَ لَعَلَيْكُمْ عَالَيْهِمْ اللّهِ لا يَشْتَرُونَ وَمَا يُرُوا وَرَا بِطُوا وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ عَنْدَ رَبِهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* يَاأَيْهَا الّذِينَ عَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَايِرُوا وَرَا بِطُوا وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ مُنْ اللّهِ مَا إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* يَاأَيْهَا الّذِينَ عَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَايِرُوا وَرَا بِطُوا وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ اللّهِ مَا إِنّ اللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* يَاأَيْهَا الّذِينَ عَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَايِرُوا وَرَا بِطُوا وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ اللّهُ لَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

١٣)- ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَانَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ ءَانَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَّابَ
وَالْحِكْمَةَ وَءَانَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ ٢٠

١٤)- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِأَيَاتِنَا سَوْفَ نَصْلِيهِمْ مَا رَا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ " •

٥١)- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا وَكَانَ ذِلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ ' • خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا وَكَانَ ذِلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ ' •

ا ( سورة آل عمران - ١٩٠ - ٢٠٠ ) ٠

ا ( سورة النساء - الآية ٥٤ ) ٠

<sup>&</sup>quot; ( سورة النساء الآية ٥٦ ) .

<sup>، (</sup> سورة النساء – الآية ١٦٨ – ١٦٩ ) ·

٦١) - ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِى اللَّيْلَ النَّهَا رَيَطُلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّبُحُومَ مُسَحَّرَاتِ مِا مُرِهِ أَلا لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ( رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ ( . )

٧١) - ﴿ وَلَقَدُ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْجِنِ وَالإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لاَ يُبْصِرُونَ
عِهَا وَلَهُمْ الْخَافِلُونَ ﴾ ٢ .

١٨) - ﴿ وَكُوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاِئكَةُ يَضْرُبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَا رَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ \* ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ للْعَبِيدِ ﴾ " .

19)- ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ \* مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ .

٠٠) - ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ عَا فِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ \* مُعْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُ إليهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفِيدُ نَهُمْ هَوَاء ﴾ ﴿ وَأَنذِرْ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمْ الْعَذَابُ فَيَقُولُ مُعْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُ إليهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفِيدُ نَهُمْ هَوَاء ﴾ ﴿ وَأَنذِرْ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمْ الْعَذَابُ فَيَقُولُ مَعْظِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُ إليهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفِيدُ نَهُمْ هَوَاء كَمْ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمْ الْعَذَابُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَدَابُ فَيَعُولُ النَّهُ الرَّسُلُ أَولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ النَّذِينَ ظَلْمُوا رَبَّنَا أَخِرُنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُحِبُ دَعُونَكَ وَتَبَيعُ الرَّسُلُ أَولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ النَّهُ الرَّسُلُ أَولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ

١ ( سورة الأعراف - الآية ٥٤ ) .

٢ ( سورة الأعراف - الآية ١٧٩ ) .

<sup>&</sup>quot; ( سورة الأنفال - الآية ٥٠ - ١٥ ) .

<sup>، (</sup> سورة إبراهيم - الآية ١٥ - ١٧ ) .

مِنْ رَوَالِ \* وَسَكَنَمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كُفِ فَعْلَنَا بِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ الأُمْثَالَ \* وَسَكَنَمُ فِي مَسْكَرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ \* فَلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُحْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ \* فَلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُحْرُوا مَكُوهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُوهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ \* فَلا تَحْسَبَنَ اللَّهُ مُحْرُوا لِلَّهِ مَحْرُوا لِلَهِ مَحْرُوا لِلَّهِ الْمَعْرَوا لَهُ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ \* يَوْمَ ثَبَدَلُ الأَرْضُ عَيْرَ الأَرْضِ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ \* وَتَرَى اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ \* يَوْمَ ثَبَدَلُ الأَرْضُ عَيْرَ الأَرْضَ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ \* وَتَرَى اللَّهُ كُلَّ مَفْسٍ مَا كَسَبَتُ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* هَذَا بَلاَعُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلَيْعُكُوا أَتَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيدَ كُوا الأَلْبَابِ ﴾ " . .

٢١) - ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَمُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَوْعًا ﴿ وَمُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَوْعًا ﴾ وَمُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَوْعًا ﴾ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا ﴾ ٢ .

٢٢) - ﴿ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَبَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُوةَ إِلا بِاللّهِ إِنْ تُرَمَى أَنَا أَقَلَ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا \* فَعَسَى رَبِى أَنْ يُؤْتِينَ خَيْرا مِنْ جَنَبَكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِنْ السَّمَاءِ فَتَصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا \* أَوْ يُصْبِحَ مَا وُهَا غُوْرًا فَكُنْ تُسْتَطِيعَ لَهُ طَلَّمَا ﴾ " •

١ ( سورة إبراهيم - الآية ٢٢ - ٥٢ ) .

٢ ( سورة الإسراء - الآية ٨١ - ١٨) .

<sup>&</sup>quot; ( سورة الكهف - الآية ٣٩ - ٤١ ) .

٢٣)- ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَتَهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِبِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهِمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَ شِيعَةٍ أَيْهِمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَ شِيعَةٍ أَيْهِمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَ شِيعَةٍ أَيْهِمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَ صَيعَةً أَيْهُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَمَن عِيبًا ﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَرَدُهُ الطَّالِمِينَ فِيهَا حِبِيًّا ﴾ ﴿ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَدُمًا مَقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ مُنْجِى الَّذِينَ اتَقُواْ وَتَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِبِيًّا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ مَا مَقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ مُنْجَى الَّذِينَ اتَّقُواْ وَتَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِبِيًّا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مَا مَقْضِيًّا ﴿ وَمُنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ مَا مَعْضِيًّا ﴿ وَمَنْ عَلَيْ مَا مَا عُنْ مَا مَعْضِيًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ إِلَا عَلَى وَاللَّهُ مَا مَعْضِيًا اللَّهُ ثُمَ مُنْ اللَّهُ فَا وَمَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِبِيًا ﴾ أن مَ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَا مَقْضِيًا ﴿ وَاللَّهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا الْمُعْفِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُعْلَقِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٤) - ﴿ هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ مَا رِيصَبُ مِنْ فَوْقَ رَءُوسِهِمْ الْحَمِيمُ \* يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ \* وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ \* كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ` نَعْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ` نَعْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ` نَ

٥٧) - ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تُرَكْتُ كَلَا إِنَهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَاتِهُمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ ﴿ فَإِذَا نَفِحَ فِى الصَّورِ فَلا أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَذِ وَلا يَسَاءُ لُونَ ﴿ فَمَنْ تَقَلَتُ مَوَازِينَهُ فَأُولِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَوَازِينَهُ فَأُولِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَوَازِينَهُ فَأُولِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ عَالِدُونَ ﴾ قَلْكُونَ ﴾ قَلْكُونَ ﴾ فَكُنُ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ إِنَا كُلُونُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ أَلَمْ تَكُنُ عَلَيْ الْمَونَ ﴾ قَلْكُونَ هُولَا يَتَا شَوْوَتُنَا وَكُمَا قَوْمًا ضَالِينَ ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُمًا فَإِنْ عَلَيْكُمْ فَكُنَّ مُوكَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَيَعْمَا وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَهُ مَا فَا أَلُهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُونَ ﴾ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُونَ ﴾ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَالًا فَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِكُ عَلَيْكُونَ ﴾ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عُلِي عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَوْلُكُونَا وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُمُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَالْمُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَالُكُولُ اللّهُ وَلَا عَلَوا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُولُ عَلَا عَلَا عَلَالُولُ

<sup>&#</sup>x27; ( سورة مريم – الآية ٦٨ – ٧٢ ) ·

٢ ( سورة الحج - ١٩ - ٢٢ ) ٠

<sup>&</sup>quot; ( سورة المؤمنون - الآية ٩٧ - ١٠٨ ) .

٢٦) - ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَتَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنّا وَأَتَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلَهَ اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلّهَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكُوبِيمِ ﴾ ١٠

٢٨) - ﴿ يَسَ \* وَالْقُرْ الْ الْحَكِيمِ \* آبِكَ آمِنُ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ \* لِنَنذِ رَقَوْمًا مَا أُنذِ رَ ابَاؤُهُمْ فَهُمْ عَافِلُونَ \* لَقَدْ حَقَّ الْقُولُ عَلَى أَكْثِرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ \* إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ \* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِمْ سَدًّا فَأَعْنَا فِي أَعْنَا فِي إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ \* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهُمْ سَدًّا فَأَعْنَا هُمْ لا يُومِمُونَ \* وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَ رَهُمْ أَمْ لَمْ تَنذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ \* آبِمَا خَلْفِهُمْ سَدًا فَأَعْنَا هُمْ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ \* وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَ رَبُهُمْ أَمْ لَمْ تَنذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ \* آبِمَا لَعْنَى وَمَعْنَونَ \* آبَعَ المَوْتَى وَيَكْبَ فَيَ الْمَوْتَى وَيَكُنْ فَى الْمَوْتَى وَيَكُنْ اللّهُ وَمَنُونَ \* أَنْ اللّهُ وَمَا لَا يَعْنَ وَمَعَنَا أَوْمَ وَيَكُنْ فَى الْمَوْتَى وَيَكُنْ فَى الْمَوْتَى وَيَكْبَ فَى الْمَوْتَى وَيَكُنْ فَى الْقَوْمُ وَيَكُلُ شَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهَ عَلَى الْمَوْتَى وَيَكُنْ فَى الْمَوْتَى وَمَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ وَمَا مَا مُنْ وَاللّهُ وَمُ وَكُلُ شَى وَالْمَوْمَى وَيَكُنْ اللّهُ وَمُعَلِي اللّهُ وَمُولُولُ اللّهُ وَمُولَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ مُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>&#</sup>x27; ( سورة المؤمنون – الآية ١١٥ – ١١٦ ) .

٢ ( سورة النور - الآية ٣٥ ) .

ر سورة يس - الآية ١ - ١٢) .

٢٩)- ﴿ وَالصَّافَاتِ صَفَّا \* فَالزَّاحِرَاتِ زَجْرًا \* فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا \* إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ \* رَبُّ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ \* إِنَا السَّمَاءَ الدُّثِيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ \* وَحِفْظًا السَّمَا وَالرَّبُ الْمَشَارِقِ \* إِنَا السَّمَاءَ الدُّثِيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ \* وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَا رِدٍ \* لايسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلا الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ مِنْ كُلِّ شَيْطًانِ مَا رِدٍ \* لايسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلا الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ \* إِلا مَنْ خَطِفَ الْحُطْفَةَ فَا تَبْعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ ﴾ .

٠ ٣) - ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ سَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ ٢

٣١) - ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الأَثِيمِ \* كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِى الْبُطُونِ \* كَعَلَى الْحَمِيمِ \* خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ \* ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* دُقْ إِلَى الْعَزِيزُ الْحَرِيمُ \* ثَمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* دُقْ إِلَى الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ الْحَمِيمِ \* دُقْ إِلَى الْعَرْمِيرُ اللهُ الْعَرْمِيمُ \* ثَمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* دُقْ إِلَى الْعَرْمِيرُ اللهُ الل

٣٢) - ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفُرًا مِنْ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْ انَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَا قَضِى وَلَوْ اللّهِ عَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ \* قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي وَلَوْ اللّهِ وَاللّهِ مَا يَعْدِ مُوسَى مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي اللّهِ وَاللّهِ مَا يَعْدِ مُوسَى مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي اللّهِ فَاللّهِ مَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ مَا اللّهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُتُوبِكُمْ وَيُحِرِّكُمْ مِنْ وَلَيْكُ مِنْ مُعْدِر فِي اللّهِ فَاللّهِ مَنْ اللّهِ فَلْيُسَ مِمُعْجِرَ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولِيْكَ فِي ضَلَا مُعِينَا ﴾ \* وَمَنْ لَا يُحِبْ دَاعِي اللّهِ فَلْيُسَ مِمُعْجِرَ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولِنْكَ فِي ضَلَامِينِ ﴾ \* • • فَمَنْ لَا يُحِبْ دَاعِي اللّهِ فَلْيُسَ مِمُعْجِرَ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولِيْكَ فِي ضَلَامِ مُنِينٍ ﴾ \* • • فَمَنْ لا يُحِبْ دَاعِي اللّهِ فَلْيُسَ مِمُعْجِرَ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولِيْكَ فِي صَلْلِمُنِينٍ ﴾ • • • فَمَنْ لا يُحِبْ دَاعِي اللّهِ فَلْيُسَ مِعْجِرَ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولِيْكَ فِي مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ فَلَيْسَ مِعْجِرَ فِي اللّهِ فَلْيَسَ مَا مُعْمَالِ مُنِينِ اللّهِ فَلَيْسَ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا لِهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مَا اللّهُ مُنْ مُنْ وَلَا عُلْمُ مُنْ وَلِهُ الْمُ مُنْ وَلِهُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ فَلَيْسَ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ فَالْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُوا مُولِيْ اللّهُ مَا مُنْ فَاللّهُ مَا مُنْ مُنْ فَالْمُوا مُنْ اللّهِ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُعْرِيْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ فَالْمُوا مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ

ا ( سورة الصافات - الآية ١ - ١٠ ) .

اً ( سورة الصافات - الآية ١٥٨ ) .

<sup>· (</sup> سورة الدخان – الآية ٤٣ – ٤٩ ) .

أ (سورة الاحقاف - الآية ٢٩ - ٣٢).

٣٣) - ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَى إِذَا أَتُحَنَّمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَا مَثَا عَلَا مَثَا وَاللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَ كُمْ بِبَعْضِ بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءٌ حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَ كُمْ بِبَعْضِ بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءٌ حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَ كُمْ بِبَعْضِ وَاللَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا يَصَوَرُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيبُلُو بَعْضَاكُمْ مِنْهُمْ وَاللَّهِ فَلَا أَعْمَالُهُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ فَا فَا مُنْ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ اللَّهُ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ فَا فَا مُنْ اللَّهُ فَا لَهُ مُنْ اللّهُ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ فَا لَهُ مَا لَهُمْ اللَّهُ فَا لَهُ مُواللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ مُنْ وَاللَّهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَكُونُ لِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ عَلَاهُمْ وَلَا فَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلِقُوا فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ اللّ

٣٤) - ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ثَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَدًا بَبْنَعُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذِينَ اللَّهُ الذِينَ النَّهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ٢ .

٣٦) - ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ \* فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ \* وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ \* وَكُلُوا يَصُومُ وَحَمِيمٍ \* وَظُلِّ مِنْ يَحْمُومٍ \* لا مَا رِدٍ وَلا كُرِيمٍ \* إَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُسْرَفِينَ \* وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ \* وَكَانُوا يَقُولُونَ لا مَا رِدٍ وَلا كُرِيمٍ \* إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُسْرَفِينَ \* وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ \* وَكَانُوا يَقُولُونَ لا مَا رِدٍ وَلا كُرِيمٍ \* إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُسْرَفِينَ \* وكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ \* وكَانُوا يَقُولُونَ

ا ( سورة محمد - الآية ٤ ) .

<sup>· (</sup> سورة الفتح – الآية ٢٩ ) ·

<sup>° (</sup> سورة الرحمن –الآية ١ – ١٣ ) .

أَتِذَا مِنْنَا وَكُفًا تُرَابًا وَعِظَامًا أَعَا لَمَبْعُوثُونَ \* أَوْ عَابَاؤُنَا الأُوَّلُونَ \* قُلْ إِنَّ الأُوَلِينَ وَالأَخِرِينَ \* لَمَخْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ \* ثُمَّ إِتَكُمْ أَيُهَا الضَّالُونَ الْمُكَذَّبُونَ \* لأَكِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ زَقُومٍ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُهَا الضَّالُونَ الْمُكَذَّبُونَ \* لأَكُلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ زَقُومٍ \* فَمَا رُبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ \* فَشَا رُبُونَ شُرُبَ الْهِيمِ \* هَذَا تُزُلُهُمْ يَوْمَ الدّينِ ﴾ .

٣٧) - ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْ اَنَ عَلَى جَبَلِ لِرَأْيَتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ مَضْرُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ \* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلّهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُوَ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا وَي السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ' .

٣٨) - ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلَقُوبَكَ بِأَبْصَا رِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ ٣٠ .

٣٩)- ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِلَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُواكِلَابِهِ \* إِنِي ظَنَنتُ أَتِي مُلاقِ حِسَابِيهِ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَائِيةٌ \* كُلُوا وَاشْرُبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيامِ الْخَالِيةِ \* وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِلَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَالْيَتِنِي لَمْ أُوتِ كِلَابِه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \*

<sup>&#</sup>x27; ( سورة الواقعة – الآية ٤١ – ٥٦ ) .

<sup>· (</sup> سورة الحشر – الآية ٢١ – ٢٤ ) ،

<sup>&</sup>quot; ( سورة القلم - الآية ٥١ - ٥٢ ) ،

يَاكُينَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَى عَنِى مَالِيه \* هَلَكَ عَنِى سُلْطَائِيه \* خُذُوهُ فَغُلُوه \* ثَمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ \* وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامُ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ \* وَلا طَعَامُ إلا مِنْ غِسْلِينٍ \* لا يَأْكُلُهُ إلا الْحَاطِلُونَ \* ' .

٠٤) - ﴿ قُلْ أُوحِى إَلِى آَتُهُ اسْتَمَعَ نَفُرٌ مِنْ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنَا عَجَبًا ﴿ يَهُدِى إِلَى اللّهُ مُنَا مِهِ وَلَنْ سُمْرِكَ مِرِّبَنَا أَحَدًا ﴿ وَآَتُهُ تَعَالَى جَدُّ رَّبِنَا مَا اتَّحَدَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَآَتُهُ كَانَ رِجَالٌ اللّهُ مُنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴿ وَآَتُهُ كَانَ رِجَالٌ مَعْ اللّهِ مَنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴿ وَآَتُهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الْإِنسَ مِعُودُونَ مِرِجَالِ مِنْ الْجِنّ فَزَادُوهُمْ رَهَعًا ﴿ وَآَتُهُمْ ظُنُوا كَمَا ظَنَنَهُ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللّهُ أَحَدًا ﴾ وَأَنّا أَنْ لَنْ يَعْفَ اللّهِ مَاللّهُ أَحَدًا ﴾ وَأَنّا أَنْ لَنْ يَعْفَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَحَدًا ﴾ وأَنّا لَمَنا المِنْ الْحِنْ فَوَحَدُنَا هَا مُلِنتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُمّا ﴿ وَآَتُا كُمّا مَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ وَمَنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَا هَا مُلِنتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُمّا ﴿ وَآَتُا كُمّا مَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ مَنْ الْمَالُونَ مَوْمَنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَا هُمَا مُلِلّتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُمّا ﴿ وَلَا كُمّا مَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ السَّمَاءَ فَوَجَدُنَا هُ مُرَالًا مُرَاعًا لا مَدْرِي أَشَوْلُ أَرْبِهِ مِنْ فِي الْأَرْضُ أَمْ أَرَادَ هِمْ رَبُّهُمْ رَسَدًا السَّالِ الْمَالِحُونَ وَمَنَا دُونَ وَلَكًا كُمّا طَرَاقً قِدَدًا ﴾ ﴿ وَآنًا لا مَدْرِي أَسُولُونَ وَمِنَا دُونَ وَلِكَ كُمّا طَرَاقً قِدَدًا ﴾ ﴿ وَآنًا لِمَنْ الصَّالِقَ المَالِونَ وَمِنَا دُونَ وَلِكَ كُمّا طَرَاقً قِدَدًا ﴾ ﴿ وَلَمَا الصَّالِقُ الصَّاعُونَ وَمِنَا دُونَ وَلِكَ كُمّا طَرَاقً قِدَدًا ﴾ ﴿ وَاللّهُ مَا الصَّاعِقَ وَلَا لا مَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ وَلَا لَا مُرَاعًا الْمَالُولُولُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ مَا مُلْمُ اللّهُ مَا مُلْلِلْمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مَا مُعْمَا مُنَا وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعْمِلُولِ السَاسَا الْمَالَقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَا الْمَالِقُ الْمَال

١٤١) - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَامُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَاتِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِي

١ ( سورة الحاقة - ١٩ - ٣٧ ) .

٢ ( سورة الجن - الآية ١ - ١١ ) .

<sup>&</sup>quot; ( سورة البروج – الآية ١٠ ) ٠

٢٤) - ﴿ وَالسَمَاءِ وَالطَّارِقِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ \* النَجْمُ الثَّاقِبُ \* إِنْ كُلُّ مُفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ \* فَلْيَنظُو الإنسانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ \* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ \* عَلَيْهَا حَافِظٌ \* فَلْيَنظُو الإنسانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ \* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ \* إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ \* يَوْمُ نُنْكَى السَّرَائِرُ \* فَمَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلا مَاصِرِ \* وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ \* إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ \* إِنَّهُ لَقُولُ فَصْلٌ \* وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ \* إِنَهُمْ يَكِيدُونَ كُيْدًا \* وَأَكِدُ كُيْدًا \* وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ \* إِنَهُمْ يَكِيدُونَ كُيْدًا \* وَأَكِدُ كُيْدًا \* وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ \* إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كُيْدًا \* وَأَكِدُ كُيْدًا \* فَمَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ الْهَرْلِ \* إِنَهُمْ يَكِيدُونَ كُيْدًا \* وَأَكِدُ كُيْدًا \* فَمَا لَهُ مَا لَهُ وَمَا هُوَ بِالْهَرْلِ \* إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كُيْدًا \* وَأَكِدُ كُيْدًا \* فَمَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ وَمَا هُوَ بِالْهُونُ لِ \* إِنَّهُ مَا يُعَالِمُ الْمُ الْمُؤْلِ فَيْ الْمُؤْلِ فَيْهُمْ رُولِينَ أَمْهُلُهُ مُرُولِدَا أَنْ الْمُؤْلِ فَيْلُ الْكَافِرِينَ أَمْهُلُهُ مُرُولِدًا ﴾ . • ومَا هُو مَا هُو بِاللّهُ ومَا هُو اللّهُ مُلْ الْكَافِرِينَ أَمْهُلُهُ مُرُولِدًا أَلْكَافِرِينَ أَمْهُلُو الْكَافِرِينَ أَمْهُ لُهُ مُ رُولِدًا ﴾ . • ومَا هُو مَا هُو مِنْ الْعَلَا الْكَافِرِينَ أَمْهُ لُكُ السَالِقُولُ عَمْ الْهُ لُولُ عَنْ الْعُلَالُولُ الْعَلَامُ الْعُلَالِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُولُ الْعُلَامُ الْعُولِ الْهُولُ الْعَلَيْمُ مِنْ الْعُولِيْدُا اللْعُولِ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَيْلُ الْعُلَامُ الْعُولِينَ أَلْهُ الْعُولِينَ أَلْمُولُولُ الْعُولِ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُولِ الْعُولُ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُولُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُو

٣٤) - ﴿ إِذَا زُلْزِكَ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتُ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الإِنسانُ مَا لَهَا ﴿ وَمُؤْمِرَ فِي مَا الْمُرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الإِنسانُ مَا لَهَا ﴿ وَمُؤْمِرُ فِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٤) - ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ \* لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلا أَثْمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلا أَنَّا عَابِدُ مَا عَبْدُ وَلَا أَتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ " ، مَا عَبَدُتُمْ \* وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴾ " ،

٥٤) - ﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُوا أَحَدُ ﴾ ٠٠

ا ( سورة الطارق ) ١

۲ (سورة الزلزلة) ۰

<sup>&</sup>quot; ( سورة الكافرون ) .

ا سورة الإخلاص) .

٤٦) - ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ \* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ \* وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ \* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ﴿ وَاللَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ \* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٤) - ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَّهِ النَّاسِ \* إِلَّهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْحَنَّاسِ \* اللَّهِ النَّاسِ \* اللَّهِ النَّاسِ \* مِنْ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ \* أَلَّهِ النَّاسِ \* مِنْ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ \* أَلَّهِ النَّاسِ \* مِنْ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ \* أَلْهُ اللَّهِ اللَّاسِ \* أَلْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ النَّاسِ \* أَلَّهُ اللَّهِ النَّاسِ \* مِنْ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ \* أَلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مع إيضاح بعض الأمور الهامة المتعلقة بالرقية بهذه الآيات ، وهي على النحو التالي :-

أ) - عدم الاعتقاد بهذه الآيات دون غيرها من كتاب الله عز وجل .

ب)- إن التأثير الواقع من قراءة تلك الآيات بسبب احتوائها على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى ، والترغيب برحمته وجنته ، والترغيب من سخطه وعقوبته ،

ج)- الأولى قراءة الآيات آنفة الذكر أو أي آيات من كتاب الله عز وجل مرتبة كما وردت في القرآن الكريم ، وكما هو موضح حسب التسلسل السابق ، وقد بين ذلك علماء الأمة وأئمتها ، فيبدأ المعالج بقراءة

١ ( سورة الفلق ) ٠

٢ ( سورة الناس ) ٠

سورة الفاتحة ثم آيات من سورة البقرة ، ثم آيات من سورة آل عمران وهكذا .

د)- لا بد للمعالِج من محاولة التنويع في اختيار الآيات التي يقرأ بها من قراءة لأخرى ، مع التركيز على آيات الرقية الثابتة ، لعدم زرع اعتقاد لدى العامة بهذه الآيات دون غيرها من كتاب الله عز وجل .

ه\_)- والأولى الرقية بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالرقية بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وأواخر البقرة والإخلاص والمعوذتين ونحوها .

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي - حفظه الله -: (ولا خلاف أن أفضل الرقى ما كان بالصيغة المأثورة عن النبي ، وكذلك ما أثر عن جبريل أمين الوحي عليه السلام: أنه رقى به النبي ، وقد صحت عدة صيغ عن رسول الله الله بالإضافة إلى الصيغة الواردة آنفاً ، وينبغي للمسلم أن يرقي بها ، بما اشتملت عليه من أفضل أنواع الدعاء لله والاستعاذة بالله ، والالتجاء إليه ، والبراءة مما سواه ، فضلاً عما لها من حلاوة ، وما عليها من طلاوة .

والمسلم يُؤجَر بالرقية بهذه الرقى النبوية من وجهين:

الأول: وجه الذكر والدعاء والاستعانة بالله تعالى .

والثاني: وجه الاتباع للمأثور النبوي ، والتقيد به: ففيه الهدى والفلاح .

وهذه الرقى منها ما هو من القرآن الكريم مثل المعوذات: سورة الإخلاص، ومثل فاتحة الكتاب، التي رقى بما أصحابه وأقرهم عليها، ومثل آية الكرسي،

ومنها: أذكار وأدعية ليست من القرآن الكريم، وإن كانت مقتبسة من هُداه) ١٠ .

ا ( موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى – ص ١٥٩ – 17٠ ) ٠

## \* بعض الأحاديث الضعيفة المتعلقة بالرقية الشرعية :-

وهناك بعض الأحاديث الضعيفة المتعلقة بموضوع الرقية أو فضائل بعض سور القرآن العظيم – والتي نأيت عن ذكرها ، وقد اقتصرت البحث في الأحاديث الصحيحة الثابتة عند علماء الحديث ، ولمعرفة بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة الواردة في سياق هذا الباب ، أورد بعضها على النحو التالي :-

\* عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: (قال رسول الله عنهما : (قال الله عنهما : (قال الله عنهما ) ،

\* عن عبدالملك بن عمير – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله على : في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء) ،

 $<sup>^{7}</sup>$  (  $^{7}$  مرسل  $^{7}$  أخرجه الدارمي  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  والبيهقي في " شعب الإيمان "  $^{7}$  (  $^{7}$  وقال الألباني حديث ضعيف  $^{7}$  أنظر ضعيف الجامع  $^{7}$   $^{7}$  قال الشيخ محمد بن رزق طرهوني : والحديث المرسل ضعيف في القول الصحيح من أهل العلم ، وقد أوردت الحديث هنا لأنه حسن لغيره حيث له شاهدان  $^{7}$  انظر كتاب "أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب"  $^{7}$  برقم  $^{7}$  برقم  $^{7}$  المحمد بن السيد درويش الحوت، وكتاب "الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ( الموضوعات  $^{7}$ 

\* عن عمران بن حصين – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله على : ( فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرؤهما عبد في دار فيصيبهم ذلك اليوم عين إنس أو جن ) ' .

\* عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على : ( في كتاب الله ثمان آيات للعين : الفاتحة وآية الكرسي ) ،

\* عن عبد الله بن الإمام أحمد: قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا عمرو بن علي عن أبي جناب عن عبد الله بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي ليلى حدثني أبي بن كعب – رضي الله عنه – قال: كنت عند النبي بن أبي ليلى حدثني أبي بن كعب أبي الله إن لي اخا وبه وجع: قال ما وجعه ؟

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس " - المقدمة ص ٣٠ ــ ٣١ ، وقال الألباني حديث ضعيف ، أنظر ضعيف الجامع ٣٩٥٢ ) ،

أخرجه الديلمي في " مسند الفردوس " ، وقال الألباني حديث ضعيف ، أنظر ضعيف الجامع
 ٤٠١٥ ) .

<sup>&#</sup>x27; (قال صاحب لسان العرب: واللمم: الجنون، وقيل: طرف من الجنون يلم بالإنسان – لسان العرب – ١٢ / ٥٥١) .

٢ ( سورة البقرة - الآية ١٦٣ ) ٠

<sup>&</sup>quot; ( سورة آل عمران - الآية ١٨ ) .

<sup>· (</sup> سورة الأعراف – الآية ٥٤ ) .

<sup>° (</sup> سورة المؤمنون – الآية ١١٦ ) .

<sup>· (</sup> سورة الجن – الآية ٣ ) ·

<sup>(</sup> الفتح الرباني - ۱۷ / ۱۸۳، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائـــد المسند - ( 0 / ۱۲۸ ) ، والجم ماجة في سننه - کتاب الطب ( 17 ) - برقم ( 18 ) - قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " - 0 / ۱۱ ) وفيه أبو جناب وهو ضعيف لكثرة تدليسه ، وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح ، وقال ابن الجوزي في كتابه " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " - 7 / 0 / 0 ، أبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية كان يحيى القطان يقول : لا استحل أن اروي عنه ، وقال الفلاس : متروك الحديث ، 0

قال الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في أطروحته لنيل درجة الماجستير: -

( وإن كان في سند هذا الحديث مقال فإن ذلك لا يؤثر على جواز الرقية بتلك الآيات فأفضل ما يرقى به كلام الله ، وقد قال على " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " وقال " لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا " ، كيف وقد جاءت بعض الأحاديث بالنص على الرقية ببعض ما تقدم وفضل تلك الآيات ومن ذلك قصة الصحابي الذي رقى المعتوه بالفاتحة فبرأ بإذن الله ، وكذلك فضل آخر سورة البقرة ، وآية الكرسي والمعوذات ) ' ،

قلت: لا شك أن كتاب الله عز وجل كله رقية وفيه خير وشفاء لكافة الأمراض القلبية والبدنية كما بين الحق تبارك وتعالى ذلك في محكم كتابه ، وكما فهم بعض علماء الأمة الأجلاء هذا الأمر ، وهناك نصوص نبوية مأثورة للرقية ببعض سور وآيات الكتاب الحكيم كالفاتحة وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة ، والاخلاص والمعوذتين ، وكون أن ترد تلك السور والآيات في الحديث آنف الذكر إلا أن لها شواهد أخرى من السور والآيات في الحديث آنف الذكر إلا أن لها شواهد أخرى من أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله الله ومن هنا فإن الرقية بهذه السور

<sup>=</sup> وعبدالله بن عيسى فغاية في الضعف ، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة ، أنظر ضعيف ابن ماجة ٧٧٨) .

ا ( أحكام الرقى والتمائم – ص ١٢٩ ) .

والآيات مفضل عما سواه من سور وآيات القرآن الكريم لأن المشرع هو الذي أخبرنا بذلك ، إضافة الى أمر هام جدا وهو أن لا يقدح أو يذم بمن يرقي بغير تلك السور والآيات ، إنما المقصود أن لا يعتقد بأي سورة أو آية لم يثبت بما النص وأن لها أفضلية عمن سواها من سور وآيات الكتاب الكريم ، وهذا المفهوم الذي سعى وأكد عليه الدكتور الفاضل من خلال سياق كلامه السابق والله أعلم ،

\* عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه : ( لكل شيء سنام ، وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن . • • آية الكرسي ) ،

\* عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على : ( من قرأ حم المؤمن إلى قوله : ( إليه المصير ) وآية الكرسي حين يصبح حفظ هما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ هما حتى يصبح ) .

وقد رأيت أن أنوه إلى هذه الأحاديث لكثرة ما يلجأ إليه المعالجون في قراءاتهم لهذه الآيات ، فأوضحت ذلك لكي لا يحصل الاعتقاد لدى المعالج

<sup>\ (</sup> أخرجه الترمذي في سننه - كتاب فضائل القرآن ( ٢ ) - برقم ( ٣٠٥٠ ) ، وقال الألباني حديث ضعيف ، أنظر ضعيف الجامع ٤٧٢٥ ، ضعيف الترمذي ٥٣٩ ) ،

أخرجه الترمذي في سننه - كتاب فضائل القرآن (٢) - برقـم (٣٠٥١)، وقال الألباني
 حديث ضعيف ، أنظر ضعيف الجامع ٥٧٦٩، ضعيف الترمذي ٥٤٠ - المشكاة ٢١٤٤).

والمعالَج بهذه الآيات دون غيرها من كتاب الله ، علما بأن الرقية بسورة الفاتحة والبقرة وآية الكرسي له شواهد أخرى تم ذكرها سابقا ، ومعلوم أن القرآن العظيم كله حير وشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى .

\* خامسا: الآثار الواردة عن أهل العلم في الرقية ببعض سور وآيات القرآن الكريم: -

بعض أقوال المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة فيما يتعلق بالرقية ببعض سور وآيات الكتاب الحكيم: -

١ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسي ، وساق - رحمه الله - حديث أبي هريرة الطويل ) ١ .

وقال في موضع آخر عن أثر آية الكرسي : ( ومع هذا فقد حرب المحربون – الذين لا يحصون كثرة – أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته ، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين ، مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب ، وأرباب السماع المكاء ما والتصدية ما ، إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين ، وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان ، ويبطل ما عند إحوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني ، إذا كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها

<sup>· (</sup> مجموع الفتاوى - ٢٤ / ٢٨١ ) .

٢ ( المكاء: الصفير - الصحاح للجوهري - ٦ / ٢٤٩٥ ) .

<sup>&</sup>quot; ( التصدية : التصفيق - الصحاح للجوهري - ٦ / ٢٣٩٩ ) .

الجهال من كرامات أولياء الله المتقين ، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين ) ،

7 - قال ابن القيم - رحمه الله - : (ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه ، وفقدت الطبيب والدواء ، فكنت أتعالج بها ، آخذ شربة من ماء زمزم ، وأقرؤها عليها مرارا (يعني فاتحة الكتاب) ، ثم أشربه ، فوجدت بذلك البرء التام ، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع ، فأنتفع بها غاية الانتفاع ) ٢ .

٣ - وقال أيضا: (فاتحة الكتاب: وأم القرآن، والسبع المثاني ، والشفاء التام، والدواء النافع، والرقية التامة، ومفتاح الغنى والفلاح، وحافظة القوة، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها، وأحسن تتريلها على دائه، وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها، والسر الذي لأجله كانت كذلك) ،

١ ( مجموع الفتاوى - ١٩ / ٥٥ - ٥٥ ) .

٢ ( الطب النبوي - ص ١٧٨ ) ٠

<sup>&</sup>quot; (قال صاحب لسان العرب : وقوله عز وجل : " ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم " ، المثاني من القرآن : ما ثني مرة بعد مرة ، وقيل : فاتحة الكتاب ، وهي سبع آيات ، قيل لها مثان لأنها يثني بها في كل ركعة من ركعات الصلاة وتعاد في كل ركعة ، قال أبو الهيثم : سميت آيات الحمد مثاني ، واحدتما مثناة ، وهي سبع آيات ، وقال ثعلب : لأنها مع كل سورة ، وورد في الحمد مثاني ، واحدتما مثناة ، وهي السبع المثاني – لسان العرب – ١١٨ / ١١٨ – ١١٩) ،

<sup>· (</sup> الطب النبوي - ص ٣٤٧ ) .

وقال – رحمه الله – : ( وقد اشتملت الفاتحة على الشفاءين : شفاء القلوب ، وشفاء الأبدان ، فأما اشتمالها على شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال ، فان مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين : فساد العلم وفساد القصد ،

وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت فيه السنة، - ثم ساق - رحمه الله عنه - الى أن قال - رحمه الله عنه الحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الى أن قال: فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء .

هذا مع كون المحل غير قابل ، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين ، أو أهل بخل ولؤم ، فكيف اذا كان المحل قابلا ) .

قال أيضاً في حديث الرقية بالفاتحة : (إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم يترل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب ، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله تعالى ومجامعها وإثبات المعاد ،

وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة والهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما لهى عنه والاستقامة عليه ، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد

ا ( تهذیب مدارج السالکین – باختصار – ص ۵۳ – ۵۰ )

معرفته ، وضال بعدم معرفته له ، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع ، وحقيق لسورة هذا بعض شألها أن يستشفى بها من كل داء ، انتهى ) ' .

٤ - قال الحافظ في الفتح: (قال القرطبي: اختصت الفاتحة بألها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه ، وإلى شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين ، إلى غير ذلك مما يقتضي ألها كلها موضع رقية ) ٢ .

٥ - قال النسفي: (ويقال لها - يعني الفاتحة - (الوافية) و (الكافية)
 لاشتمالها على المعاني التي في القرآن ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) " ، وسورة (المثاني ) لألها تثني في

<sup>&#</sup>x27; ( زاد المعاد – باختصار – ٤ / ١٧٧ ) .

١ ( فتح الباري - ٩ / ١٥ ) ،

<sup>&</sup>quot; (والحديث رواه عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – وأخرجه الأمام مسلم في صحيحه – كتاب الصلاة ( ٣٥ ) – برقم ( ٣٩٤ ) ، وأبو داوود في سننه أبواب تفريع استفتاح الصلاة ( ١٣٧ ) – برقم ( ٨٢١ ) ، والنسائي في سننه – كتاب الافتتاح ( ٢٤ ) – واللفظ بنحوه ، انظر صحيح الجامع ٧٥١ ، صحيح أبي داوود ٧٣٤ ، ٧٣٥ ، صحيح النسائي .

كل صلاة ، وسورة ( الحمد والأساس ) فإلها أساس القرآن ، قال ابن عباس : إذا اعتللت أو اشتكيت فعليكم بالأساس ) . .

٦ - جاء في تفسير ابن كثير لسورة البقرة عند قوله تعالى : ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِينُ ٠٠٠ ﴾ ٢ .

قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك وهما ( المعوذتان ) وفي الحديث " لم يتعوذ بمثلهما " " وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان ) ،

٧- قال أبو الشيخ: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن حبيب قال: سمعت علي بن أحمد بن القاسم، قال، سمعت أبي، عن جدي يقول: قال حمزة الزيات: خرجت ذات ليلة أريد الكوفة فأواني الليل إلى خربة فدخلتها، فبينما أنا فيها إذا دخل على عفريتان من الجن فقال أحدهما لصاحبه: هذا حمزة بن حبيب الزيات الذي غرَّ الناس بالكوفة قال: نعم والله لأقتلنه، فلما أزمع على قتلي قلت: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿شَهِدَ

<sup>· (</sup> تفسير النسفي - ١ / ٣ ) ·

٢ ( سورة البقرة - الآية ١٠٢ ) .

<sup>&</sup>quot; ( الحديث رواه عقبة بن عامر – رضي الله عنه – وقد أخرجه أبو داوود في سننه – كتاب الوتر ( ١٩ ) – برقم ( ١٤٦٣ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع الحوم – ٧٩٤٩ – صحيح أبي داوود ١٢٩٩ – المشكاة ٢١٦٢ – واللفظ بنحوه ) ،

ا من القرآن العظيم - ١ / ١٤١) .

اللهُ أَنهُ لا إِلهَ إِلا هُوَوَالْمَلاِئكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلهَ اللهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وأنا على ذلك من الشاهدين ، فقال له صاحبه : دونك الآن فاحفظه راعياً إلى الصباح ٢ ) ٣٠٠

۸ - جاء في تفسير ابن كثير لسورة يونس عند قوله تعالى : ﴿ فَلُمَّا أَلْقُوْا قَالَ مُوسَى مَا حِسْمُ بِهِ السّحْرُ ﴾ ٢ ما يلي :-

قال ابن أبي حاتم عن ليث وهو ابن أبي سليم قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى ، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور :

١) - ﴿ فَلَمَا أَلْقُوْا قَالَ مُوسَى مَا جِسْمُ بِهِ السّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ \* وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِمَا تِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ • ﴿ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِمَا تِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ • •

١ ( سورة آل عمران - الآية ١٨ ) .

<sup>(</sup>قلت: لا يجوز أن يفهم من سياق الكلام آنف الذكر تخصيص هذه الآية في الرقية والعلاج ، فكلام الله سبحانه وتعالى كله خير وشفاء ، والآية المذكورة تحتوي على كلمة التوحيد ، ومن كانت فيه هذه الصفة فكان موحداً قائماً لله وحده ، كان حقاً على الله عز وجل أن يحفظه ويحميه ممن شياطين الإنس والجن ) ،

<sup>&</sup>quot; ( أخرجه أبو الشيخ في " العظمة " – برقم ١١١٢ ) •

<sup>· (</sup> سورة يونس – الآية ٨١ ) .

<sup>° (</sup> سورة يونس - الآية ٨١ - ٨٢ ) .

٢) - ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلُبُوا صَاغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِى السَّحَرَةُ اللَّهِ عَلَى السَّحَرَةُ اللَّهِ عَلَى السَّحَرَةُ اللَّهِ عَالَمُونَ ﴾ واللَّهُ واللّلَّهُ واللَّهُ واللّلَّاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّاللَّا اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ ولَا اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ

٣)- ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴾ ٢

قالت الباحثة حياة سعيد با أخضر: ( وبسؤال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن هذه الآيات أجاب - رحمه الله -: ( إن هذا خبر عن القدماء ، وما داموا قد ذكروا دواء نافعا فلا شيء في استعماله ) " .

9 - قال القرطبي : (قال ابن عباس : من أخذ مضجعه من الليل ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ مَا حِسْمُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ لم تلا هذه الآية : ﴿ مَا حِسْمُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ﴾ لم يضره كيد ساحر ، ولا تكتب على مسحور إلا رفع الله عنه السحر ) ° .

قلت: مسألة الكتابة على المسحور والمصروع والمعيون ونحوه فيها نظر، وقد تعرضت لهذه المسألة بالتفصيل في هذه السلسلة تحت عنوان ( المنهج اليقين في أخطاء معالجي الصرع والسحر والعين) وقد نقل مثل

ا ( سورة الأعراف - الآية ١١٨ - ١٢٢ ) .

٢ ( سورة طه - الآية ٢٩ ) .

<sup>&</sup>quot; ( موقف الإسلام من السحر - ٢ / ٦٢١ ) .

أ ( سورة يونس - الآية ٨١ ) ،

<sup>° (</sup> الجامع لأحكام القرآن - ٨ / ٣٦٨ ) .

ذلك العلامة ابن القيم – رحمه الله – وأوردت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي تبين عدم جواز ذلك ، فالأولى بل الصحيح تركه سدا للذريعة الموقعة في المحظور أو الشرك ونحوه ،

١٠ - قال ابن القيم : ( وكان كثيرا ما يقرأ [ شيخ الإسلام ابن المية ] في أذن المصروع ﴿ أَفَحَسِبُمْ أَتَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِنًا وَآتُكُمْ إِلَيْنَا لاَنْرُجَعُونَ ﴾ ' ٢٠ تيمية ] في أذن المصروع ﴿ أَفَحَسِبُمْ أَتَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِنًا وَآتُكُمْ إِلَيْنَا لاَنْرُجَعُونَ ﴾ ' ٢٠ •

۱۱ - قال ابن القيم : ( ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، مترلة " السكينة " ،

هذه المترلة من منازل المواهب ، لا من منازل المكاسب ، وقد ذكر الله سبحانه " السكينة " في كتابه في ستة مواضع :-

الأول: قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ سَيِّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ " .

الثاني: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . الثاني : قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَدْدُهُ مِنُود لَمْ تُرُوهُمَا ﴾ . ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَنْدَهُ مِنُود لَمْ تُرُوهُمَا ﴾ . ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَنْدَهُ مِنُود لَمْ تُرُوهُمَا ﴾ . ﴿ وَأَنْ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ

ا ( سورة المؤمنون – الآية ١١٥ ) .

الطب النبوي - ص ٦٨) ٠

<sup>&</sup>quot; ( سورة البقرة - الآية ٢٤٨ ) .

<sup>، (</sup> سورة التوبة – الآية ٢٦ ) .

<sup>° (</sup>سورة التوبة - الآية ٤٠) .

الرابع: قوله تعالى: ﴿ هُوَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيَاكَا مَعَ إِيَافِهُمْ وَلَلِهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .

الخامس: قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَّا بَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ ` .

السادس: قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي قُلُوهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٠٠٠ الآية ﴾ " .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة .

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه ، تعجز العقول عن حملها – من محاربة أرواح شيطانية ، ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة – قال : فلما اشتد الأمر ، قلت لأقاربي ومن حولي : اقرأوا آيات السكينة ، قال : ثم أقلع عني ذلك الحال ، وجلست وما بي قلبه .

وقد حربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه ، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته ) ،

ا ( سورة الفتح – الآية ٤ ) .

<sup>· (</sup> سورة الفتح – الآية ١٨ ) ·

<sup>&</sup>quot; ( سورة الفتح – الآية ٢٦ ) .

ا مدارج السالكين - ٢ / ٣٢٥ - ٥٢٥) .

قال الناشر معلقا على هذا الكلام: (كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله على ، فهل كان ذلك من هديه على أو هدي خلفائه الراشدين ؟! وكان شيخ الإسلام – رحمه الله وغفر لنا وله – من المؤمنين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق ، وبتلاوة آياته وتدبرها والتفقه فيها ، والدعوة إلى الله بجا عقيدة وعلما وعملا وحالا) . .

قلت: وهذا هو الأصل والصواب ، ولا بأس بقراءة هذه الآيات دون تخصيص أو تحديد ، لكن فتح هذا الباب يجلب مفسدة على الأمة الإسلامية لا يعلم أثرها ولا مساوئها الوخيمة إلا الله تعالى ، فلا بد من الالتزام الصريح بمنهج الكتاب والسنة في الرقية الشرعية ليكون المسلم في منأى عن انحرافات قد تخدش العقيدة بل قد يصل الأمر إلى تدميرها .

١٢ - قال ابن القيم -رحمه الله - : ( وقد ذكر عن أبي عبد الله الساجي ، أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة ، وكان في الرفقة رجل عائن ، قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه ، فقيل لأبي عبد الله : احفظ ناقتك من العائن ، فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل ، فأخبر العائن بقوله ، فتحين غيبة أبي عبد الله ، فجاء إلى رحله ، فنظر إلى الناقة ، فاضطربت وسقطت ، فجاء أبو عبد الله ، فأخبر أن العائن قد عالها ، وهي كما ترى ، فقال : دلوني عليه ، فدل ، فوقف عليه ، وقال : بسم الله ، حبس حابس ،

<sup>· (</sup> مدارج السالكين - ٢ / ٥٢٥ ) .

وحجر يابس ، وشهاب قابس ، رددت عين العائن عليه ، وعلى أحب الناس إليه ، ﴿ فَارْجِعُ الْبَصَرَ هَلْ تُرَى مِنْ فُطُورٍ \* ثُمَّ ارْجِعُ الْبَصَرَ كَرَّيْنِ يَنْقِلِبْ إلَيْكَ الْبَصَرُ خَالِبَ اللهِ عَلَى الْبَصَرَ كَرَيْنِ يَنْقِلِبْ إلَيْكَ الْبَصَرُ خَالِبًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ فخرجت حدقتا العائن ، وقامت الناقة لا بأس بها ) ٢ .

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم بعض الأدعية مثل ( حجر يابس ، شهاب قابس ، ردت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه ) ؟

فأجابت - حفظها الله - : (هذا الدعاء لا أصل له وفيه عدوان على غير المعتدى فلا يجوز استعماله لقول النبي على : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " " ) .

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز استخدام الأثر المذكور في علاج ورقية العين فأجاب – حفظه الله – :-

١ ( سورة الملك – الآية ٣ ، ٤ ) .

١ ( الطب النبوي - ١٧٤ ، بصيغة التمريض " ذكر " ) ،

أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٦ / ٢٧٠ ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب الأقضية
 (١٨) - برقم (١٧١٨) ، انظر صحيح الجامع ٦٣٩٨ ، مختصر مسلم ١٢٣٧ ، غاية المرام - ٥ ، الإرواء ٢٧٦) ،

<sup>\* (</sup> جزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – الفقرة العاشرة – برقم ( ٢٠٣٦١ ) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤١٩ هـ ) ،

(هذا الأثر ذكره ابن القيم في الطب من زاد المعاد وأقره وجعله من أسباب العلاج من العين ، وهو دليل على أنه ثابت عنده ، وحيث أنه موقوف ، وقد يكون ما حصل كرامة لأبي عبدالله الساجي ومع ذلك فإن هذا دعاء فيه الابتداء باسم الله والختم بآية من كتاب الله تعالى ، فلا مانع من الدعاء به وإن لم يظهر أثره كما ظهر لأبي عبدالله فإن السلاح بضاربه فقد قام بابي عبدالله من التقى والصلاح ما جعل هذا الدعاء مفيدا في الحال مع أن غيره قد لا يرى له أثرا ظاهرا وقد يتأخر أثره أو يضعف لبعض الأسباب والله أعلم) الم

قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ : ( ومما يدخل في الرقى الممنوعة الرقى البدعية أو الرقى التي فيها اعتداء مثل الرقية التي ذكرت عن بعض العلماء أنه يقول فيها : رددت عين الحاسد إلى نفسه وإلى أعز الناس لديه ، هذا الحاسد اعتدى لكن أحب الناس إليه كوالدته أو والده أو ولده لم يعتد فكيف يرد العين إلى من لم يعتد ؟ فهذه دعوة فيها إثم واعتداء وهي من الرقى البدعية وإن كان ذكرها ابن القيم – رحمه الله – ) ٢ ،

قلت: والأولى بل الصحيح ترك ذلك للاعتبارات التالية: -

۱ ( فتوی مکتوبة بتاریخ ۲۶ شعبان سنة ۱۶۱۸ هـ ) ۰

٢ ( محلة الدعوة - صفحة ٢٢ - العدد ١٦٨٣ من ذي القعدة ١٤١٩ هـ ) ٠

أ)- إن في كتاب الله وسنة رسوله على من آيات وادعية مأثورة ما يغنينا عن ذلك كله ، وقد أشرت إلى بعض تلك الأدعية تحت عنوان ( رقية العين ) فليراجع ،

ب)- إن الأثر جاء بصيغة " ذكر " وهي صيغة التمريض ، وهذا لا يعتد به عند بعض أهل العلم .

ج)- إن حصول ذلك الأمر قد يكون خاصا بابي عبدالله الساجي وكرامة له ·

د) - وردت صيغة الدعاء على أناس لا يستحقون ذلك ، حيث ورد ما نصه : (ردت عين العائن عليه ، وعلى أحب الناس إليه ) ، والدعاء بهذه الصيغة جاء عاما وشاملا بحيث يشتمل على كل مقرب وحبيب لنفس العائن ، مع عدم اقترافه أي ذنب أو إثم يستحق عليه مثل ذلك الدعاء ، وقد يكون من الصالحين والأخيار ، وهذا بطبيعة الحال يتعارض مع القواعد والأسس والأحكام الشرعية .

١٣ - ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلَقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ \* وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ .

١ ( سورة القلم – الآية ٥١ ، ٥٢ ) .

قال ابن كثير: (قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما (ليزلقونك) لينفذونك (بأبصارهم) أي يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله وحمايته إياك منهم – انتهى) ' .

قال البغوي : (قال الحسن البصري : دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية : ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كُفَرُوا لَيُزْلَقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرُ للْعَالَمِينَ ﴾ ٢ ) ٣ ،

15 - قال ابن القيم: (والمقصود الكلام على هاتين السورتين - يعني المعوذتين - وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما ، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط ، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور ، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس ، فنقول والله المستعان : قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الاستعاذة نفس الاستعاذة والثانية المستعاذ به والثالثة المستعاذ منه ، فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين ) .

ا ( تفسير القرآن العظيم - ٤ / ٩٠٤ ) .

٢ (سورة القلم - الآية ٥١، ٥٢) .

<sup>&</sup>quot; ( معالم التتريل - ص ٢٠٣ - نقلا عن صاحب البحر المحيط - ٨ / ٣١٨ ) .

<sup>، (</sup> بدائع الفوائد - ١ / ١٩٩ - · · · ) ·

١٥ - قال الحافظ بن حجر في الفتح : (قال ابن بطال : في المعوذات جوامع من الدعاء ) ١٠ .

17 - قال صديق حسن خان : ( وللمعوذتين أثر عظيم في إزالة السحر ، فمن داوم على قراءهما في الأيام والليالي لا يضره السحر بإذن الله تعالى ، وإذا قرأهما المسحور زال أثره إن شاء الله تعالى ) ٢ .

۱۷ – قال الحافظ بن حجر في الفتح: (قال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني) ".

١٨ - قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - : - الآيات في سورة الأعراف وهي قوله تعالى : ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذًا هِي تُلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ \* فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ \* فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴾ \* .

٢)- والآيات في سورة يونس وهي قوله سبحانه ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اثْنُونِي بِكُلِّ سِكُلِّ سِكُلِّ سِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمٍ \* فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا حِسْمُ سَاحِرِ عَلِيمٍ \* فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا حِسْمُ

١ ( فتح الباري - ١٠ / ١٩٧ ) ،

١ ( الدين الخالص - ٢ / ٣٢٠ ) ٠

<sup>· (</sup>فتح الباري - ١٠ / ١٩٦) ،

ا ( سورة الأعراف - ١١٧ - ١١٩) .

٣)- والآيات في سورة طه ﴿ قَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أُوّلَ مَنْ أَلْقَى \* قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَهَا تَسْعَى \* فَأَوْجَسَ فِي تَفْسِهِ خِيفَةً قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُحَيِّلُ إليهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنّهَا تَسْعَى \* فَأَوْجَسَ فِي تَفْسِهِ خِيفَةً مَا شَعَى \* فَأَوْجَسَ فِي تَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى \* قُلْنَا لا تَحْفُ إِنّكَ أَنْتَ الأَعْلَى \* وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا كَيْدُ مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنّى ﴾ ٢ • سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنْ يَ ﴾ ٢ •

نافعة بإذن الله تعالى للسحر وخاصة المربوط عن أهله ) " .

9 - قال الشيخ عطية محمد سالم - رحمه الله -: (قال ابن بطال: في المعوذات سر ليس في غيرها من القرآن لما اشتملت عليه من جوامع الدعاء التي تعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك ، ولهذا كان يكتفي بها) ،

وقال ايضا عن الرقية بفاتحة الكتاب : ( وقد أقرها النبي ﷺ وقال : إلها رقيا حق ، وأقره على اجتهاده فيها ، وشفي اللديغ بها ، فلأن يشفى بها من

<sup>· (</sup> سورة يونس – الآية ٧٩ - ٨٢ ) .

٢ ( سورة طه - الآية ٢٥ - ٦٩ ) ٠

ر جزء من فتوی لسماحـــة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز حفظه الله – مجموعة الفتاوی –
 ۳ / ۲۷۹ – ۲۷۹ ) •

<sup>، (</sup> العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة – ص ٩٨ ) .

سم العين ونحوها من باب أولى ٠٠٠ وهنا يمكن أن يقال في حق الرقية بالقرآن أنه يحق لكل مسلم نفث في روعه واطمأنت نفسه لنص من كتاب الله يرقى به نوعا ما من أنواع المرض أن له ذلك ، فإن شفي المريض فبفضل من الله ، وإلا فإما خطأ منه وإما فقد شرط من شروط الرقية بكتاب الله ٠٠٠ وتقدم ألها شروط ثلاثة : إيمان ويقين من الطرفين ، وكولها من كتاب الله م، أو سنة رسول الله الله الصالح ، مع اعتقاد أن الشفاء حقيقة من الله م، ) ،

قلت: هذا الاطمئنان لبعض نصوص الكتاب الكريم لا يجوز أن يفضي إلى تخصيص قراءة تلك الآيات واعتبار ألها آيات تخص ذلك المرض بعينه وفتح هذا الباب يؤدي إلى حروج الرقية عن أهدافها الأساسية والنبيلة وتصبح مطية لأصحاب البدع والأهواء ،

• ٢ - قال الدكتور محمد محمود عبدالله مدرس علوم القرآن بالأزهر: ( والإيدز ، لا يرتقي إلا أن يكون داء ضمن عامة الأمراض التي تشفيها ( فاتحة الكتاب ) بإذن الله تعالى كدواء معنوي يقرأ على المريض أو يقرأه المريض على نفسه أو يقرأعلى ماء يشرب منه ويغتسل ) ٢ .

ا ( العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة – ص ١٠١ ) .

۲ ( بديع القرآن – ص ٤٠) ٠

\* سادسا: الرقية بالسنة النبوية المطهرة: -

## ١)- الرقية العامة من الأوجاع والآلام والسحر وغيره:-

۱) - عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - أنه اشتكى إلى رسول الله على وجعا يجده في حسده منذ أسلم ، فقال النبي على : (ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا ، وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) ،

٢) - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( كان رسول الله على الذا أتى مريض أو أتي به قال : أذهب البأس رب الناس ، اشف وأنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما ) ٢ .

<sup>(</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 2 / 71 ، 717 ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( 77 ) : باب استحباب وضع يده على موضع الألم ، مع الدعياء – برقسم ( 7777 ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( 91 ) – برقم ( 7777 ) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب ( 91 ) – برقم ( 91 ) ، والنسائي في " السنين الكبيري " – 91 / 71 ، 91 / 71 ، 91 / 71 ) – برقم ( 91 / 71 ) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطيب ( 91 / 71 ) – بنحوه برقم ( 91 / 71 ) ، والإمام مالك في الموطأ – 91 / 71 ) ، انظر صحيح أبي داوود 91 / 71 ، صحيح الترمذي 91 / 71 ، صحيح ابن ماجة 91 / 71 ) ،

المام أحمد في مسنده - ٦ / ٤٤ ، ٥٥ ، ١٠٩ ، ١١٥ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ )
 - - متفق عليه - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب (٣٨) - =

قال المناوي: (وفائدة التقييد به أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر ، وكان يدعو له بالشفاء الطلق لا بمطلق الشفاء وقال الطيبي : قوله شفاء إلى آخره تكميل لقوله اشف وتنكير سقما للتقليل ، واستشكل الدعاء بالشفاء مع ما في المرض من كفارة وأجور! وأجيب بأن الدعاء عبادة وهو لا ينافيهما ؛ لألهما يخصان بأول المرض وبالصبر عليه ، والداعي بين حسنيين إما أن يحصل له مقصوده أو يعرض عنه ، بجلب نفع أو دفع ضر وكل ذلك من فضل الله تعالى ، قال ابن القيم : وفي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته ورحمته وأنه وحده الشافي ) ن .

قال العيني : ( الباس أصله بالهمز فحذفت الهمزة للمؤاخاة ، والبأس : الشدة والعذاب ٢ .

<sup>· (</sup> فيض القدير - ٥ / ٨٦ - ٨٧ ) ·

ا عمدة القاري بشرح صحيح البخاري - ٢١ / ٢٦٨) ،

قال الحافظ بن حجر في الفتح: (قوله "كان يرقي " بكسر القاف ، وهو بمعنى قوله في الرواية التي قبلها "كان يعوذ " ، قوله " امسح " هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى " أذهب " والمراد الإزالة ، قوله " بيدك الشفاء لا كاشف له " أي للمرض " إلا أنت " وهو بمعنى قوله " اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت " ) " ،

٤) - عن محمد بن سالم عن ثابت البناني قال: يا محمد: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل ( بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته ، من شر ما أجد من وجعي هذا ) ، ثم ارفع يدك ، ثم أعد ذلك وترا ، فإن أنس بن مالك - رضي الله عنه - حدثني أن رسول الله عنه حدثه بذلك ) " .

<sup>&#</sup>x27; (متفق عليه - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب (٣٨)- برقم ( ٧٤٤ ) ، والنسائي في والإمام مسلم في صحيحـه - كتــاب السلام ( ٤٩ ) - برقــم - ( ٢١٩١ ) ، والنسائي في " الكبرى " - ٤ / ٣٦٨ - كتاب الطب ( ٤٢ ) - برقم ( ٧٥٥١ ) واللفظ بنحوه .

٠ ( فتح الباري - باختصار - ١٠ / ٢٠٧ ) ٠

<sup>&</sup>quot; (أخرجه الترمذي في سننه - كتاب أحاديث شي من أبواب الدعوات (١٠) - برقم اخرجه الترمذي في سننه - كتاب أحاديث شي من أبواب الدعوات (١٠) - برقم (٣٨٤٠) ، والحاكم في المستدرك - ١٠ / ٢١٩ ، والضياء في " المختارة " - ق ٥١ / ١، =

قال المباركفوري: (قوله "قال "أي محمد بن سالم "قال "أي ثابت البناني " يا محمد "هو ابن سالم " إذا اشتكيت "أي مرضت " فضع يدك "أي اليمنى كما في حديث عثمان بن أبي العاص الآتي "حيث تشتكي "أي على المحل الذي يؤلمك ويوجعك " ثم قل " حال الوضع " بسم الله "أي استشفي باسم الله "أعوذ "أي اعتصم " بعزة الله "أي غلبته وعظمته " من وجعي "أي مرضي "ثم ارفع يديك " عنه "ثم أعد ذلك "أي الوضع والتسمية والتعوذ بحؤلاء الكلمات) ' .

٥) - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على : ( ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات : أسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يشفيك ، إلا عوفي ) ٢ .

قال المباركفوري: (قوله "ما من عبد مسلم "ما للنفي ومن زائدة " يعود مريضا "وفي المشكاة: ما من مسلم يعود مسلما أي يـزوره في

<sup>=</sup> وابن حبان في " الثقات " - ٢ / ٢٦٧ ، وقال الألباني حديث صحيح ،أنظر صحيح الترمذي ٢٨٣٨ - السلسلة الصحيحة ١٢٥٨ ) .

ا ( تحفة الأحوذي - ١٠ / ٣٥ ) .

ر أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ۱ / ۲۳۹ ، ۲٤۲ ، ۳۵۲ ، وأبو داوود في سننه – كتاب الجنائز ( ۱۲ ) – برقم ( ۳۰ ) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب ( ۳۰ ) – برقم ( ۲۱۸۰ ) ، والنسائي في " الكبرى " – 7 / ۲۰۸ – كتاب عمل اليوم والليلة ( ۲۰۳ ) – برقم ( ۲۱۸۰ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ۲۷۲ ، صحيح أبي داوود ۲۲۲۳ ، صحيح الترمذي ۱۲۹۸ – الكلم الطيب ۱٤۸ ) ،

عوفي "وفي رواية أبي داوود إلا عافاه من ذلك المرض · والحصر غالبي أو مبني على شروط لا بد من تحققها ) <sup>١</sup> .

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - : (ومن الأدعية الثابتة عنه على علاج الأمراض من السحر وغيره وكان على يرقي بما أصحابه : " اللهم رب الناس أذهب البأس " " ،

ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبريل – عليه السلام – النبي على الله وهي قوله: " بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد ، الله يشفيك بسم الله أرقيك " ".

٥ / ٣٢٣ ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام (٤٠) - برقم (٢١٨٦ ) ، والترمذي =

<sup>&#</sup>x27; ( تحفة الأحوذي – ٦ / ٢١٦ ) .

 $<sup>^{7}</sup>$  (أخرجه الإمام أحمد في مسنده –  $^{7}$  /  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{3}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،

739

وليكرر ذلك ثلاث مرات ) ١٠

يقول ابن القيم - رحمه الله - : ( فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه ، وعند السحرة : أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية ولهذا غالب ما يؤثر فيمن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية ) ٢ .

<sup>=</sup> في سننه - كتاب الجنائز (٤) - برقم (٩٨٥)، والنسائي في السنن الكبرى - ٦ / ٢٤٩

<sup>–</sup> كتاب عمل اليوم والليلة ( ٢٣٨ ) – برقم ( ١٠٨٤٣ – ١٠٨٤٣ ) ، وابن ماجـــة في سننـــه

<sup>-</sup> كتاب الطب (٣٦) - برقم (٣٥٢٣) ، أنظر صحيح الترمذي ٧٧٧ ، صحيح ابن ماجة . ٢٨٤٠ ) .

١ ( أنظر نشرة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فيما يتعلق بالسحر ) ٠

١ ( الطب النبوي - بتصرف - ص ٢٧٠ ) ٠

## ٢)- رقية العين والحسد:-

() - عن أبي سعيد الحدري - رضي الله عنه - : (أن جبريل - عليه السلام - أتى النبي على فقال : يا محمد ! اشتكيت ؟ فقال : (نعم) ، فقال جبريل - عليه السلام - : (باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شركل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك ) .

يقول النووي - رحمه الله - : (ففي هذا الحديث توكيد الرقية والدعاء وتكريره وقول الرسول على " من شر كل نفس " ، قيل : يحتمل أن المراد العين ، فإن النفس تطلق على العين ، وقال رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه ويشهد لذلك الرواية الأخرى " من شر كل ذي عين " فيكون قوله " أو عين حاسد " من باب التوكيد بلفظ مختلف أو شك من الراوي في لفظه والله أعلم ) ٢ .

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 7 / 83 – 7 / 87 ، 80 ، 80 , 80 – 8 / 80 – 9 / 80 – 9 / 80 – 9 / 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 90

ا (صحیح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣٤٢).

قال القرطبي: (وهذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى) ' .

٢) - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان النبي على يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعود بها إسماعيل وإسحاق أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) ٢.

قال المباركفوري : ("كلمات الله" : قيل هي القرآن ، وقيل أسماؤه وصفاته .

وقال: "التامة "قال الجزري: إنما وصف كلام الناس، وقيل معنى التمام ههنا أنما تنفع المتعوذ بما وتحفظه من الآفات وتكفيه انتهى .

ا ( أحكام الرقى والتمائم — ص ٣٨ — نقلا عن المفهم للقرطبي مخطوط ( ٢٣٥٣ ) لوحة رقم ( ٣٩٠ ) .

<sup>( 10) -</sup> برقم ( 2001) ، وأبو داوود في سننه - كتاب السنة ( 11 ) - برقم ( 100 ) ، وأبو داوود في سننه - كتاب السنة ( 11 ) - برقم ( 100 ) ، والترمذي في سننه - كتاب الطب ( 10 ) - برقم ( 100 ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " - والترمذي في سننه - كتاب الطب ( 100 ) - برقم ( 100 ) ، وابن ماجة في سننه - 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 >

وقال: "الهامة" كل ذات سم يقتل والجمع هوام فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور ، وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات كذا في النهاية ،

وقال: أي من عين تصيب بسوء، ويقول: (هكذا كان إبراهيم يعوذ السحاق، واسماعيل) ، .

قال الحافظ بن حجر في الفتح: (قوله: "إن أباكما " يريد إبراهيم عليه السلام، وقوله "بكلمات الله": قيل: المراد بها كلامه على الاطلاق. قال الخطابي: كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، قوله: "وهامّة "واحدة مخلوق، ويحتج بأن النبي على لا يستعيذ بمخلوق، قوله: "وهامّة "واحدة الهوام ذوات السموم، وقيل: ما له سم يقتل، فأما ما لا يقتل سمه فيقال له السوام، وقيل: كل نسمة تمم بسوء، قوله: "ومن كل عين لامة: قال الخطابي: المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وحبل، وقال أبو عبيد: أصله من ألممت إلماماً، وإنما قال: "لامة " لأنه أراد ألها ذات لم ) نهم ) نهم ) نهم كل عبيد .

٣)- عن عبدالرحمن بن خنبش - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عنه : ( أتابي جبريل ، فقال : يا محمد ! قل قلت : وما أقول ؟ قال : قل : أعوذ بكلمات الله التامات ، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ،

ا ( تحفة الأحوذي - ٦ / ١٨٤ ) .

<sup>٬ (</sup> فتح الباري - ٦ / ١١٤ ) ،

من شر ما خلق ، وذرأ ' ، وبرأ ' ، ومن شر ما ينزل من السماء ، ومن شر ما يخرج شر ما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرأ في الأرض ، وبرأ ومن شر ما يخرج منها ، ومن شر فتن " الليل والنهار ، ومن شر كل طارق يطرق ، إلا طارقا يطرق بخير ، يا رحمن ! ) ' ،

٤) - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (كان رسول الله على إذا اشتكى رقاه جبريل قال : بسم الله يبريك ، من داء يشفيك ، ومن شرحاسد إذا حسد وشر كل ذي عين ) ° .

<sup>(</sup>قال صاحب لسان العرب: وذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا: خلقهم وفي حديث الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ، وكان الذرء مختص بخلق الذرية - لسان العرب - ١ / ٧٩) .

لقال صاحب لسان العرب: قال ابن سيدة: برأ الله الخلق يبرؤهم برءا وبروءا: خلقهم لسان العرب - ١ / ٣١).

أ (قال صاحب لسان العرب: قال الأزهري وغيره: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد، وفي الصحاح: إذا ادخلته النار لتنظر ما جودته – لسان العرب – ١٣ / ٣١٧).

<sup>\* (</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٣ / ٣١٩ ، والطبراني في الكبير ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة " – برقم ( ٦٣١ ) ، والنسائي في السنن الكبرى – ٦ / ٢٣٧ – كتاب عمل اليوم والليلة – برقم ( ١٠٧٩ ) ، والهيثمي في " مجمع الزوائد " – ١٠ / ١٢٧ ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ٧٤ – أنظر السلسلة الصحيحة ، ٨٤ ) .

<sup>° (</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 7 / ١٦٠ ، والإمام مسلم في صحيحه كتاب السلام ( ٣٩ ) - برقم ( ٢١٨٥ ) ، وابن سعد ( ٢ / ٢١٣ – ٢١٤ ) ، أنظر صحيح الجامع ( ٢ / ٢١٢ – ٢١٤ ) ، أنظر صحيح الجامع ( ٢ / ٢٠٢٠ ) - السلسلة الصحيحة ( ٢٠٦٠ ) .

قال المناوي : ( لأن كل عائن حاسد ولا عكس فلما كان الحاسد أعم كان تقديم الاستعاذة منه أهم وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعيون تصيبه تارة وتخطئه أخرى ، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ، ولا بد وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام خابت ، فهو بمترلة الرمي الحسى لكن هذا من النفوس والأرواح وذلك من الأجسام والأشباح ، ولهذا قال ابن القيم : استعذ من الحاسد لأن روحه مؤذية للمحسود مؤثرة فيه أثرا بينا لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية ، وهو أصل الإصابة بالعين ؛ فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة تقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصة . والتأثير كما يكون بالاتصال قد يكون بالمقابلة وبالرؤية وبتوجه الروح وبالأدعية والرقى والتعوذات وبالوهم والتخييل وغير ذلك ، وفيه ندب الرقية بأسماء الله وبالعوذ الصحيحة من كل مرض وقع أو يتوقع وأنه لا ينافي التوكل ولا ينقصه) ١٠٠

\* قال ابن كثير: (روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ محدثنا عبيد بن محمد الكشوري حدثنا عبدالله بن عبدالله

ا (فيض القدير - ٥ / ١٠٢) ،

لناس رماه الناس الميان : ثقـة مأمون كان يذكر أنه من العباد ، غير أن بعض الناس رماه بالتشيع - لسان الميزان - ٢ / ٤٤١ .

هو: محدث بلاد الشام أبـو الحسن القرشـي الطرابلسي أحد الثقـات – تذكـرة الحفاظ – ٣ / ٨٥٨) .

بن عبد ربه البصري عن أبي رجاء عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : ( أن جبريل أتى النبي في فوافقه مغتماً فقال : يا محمد ، ما هذا الغم الذي أراه في وجهك ؟ قال " الحسن والحسين أصابتهما عين " قال : صدِّق بالعين ، فإن العين حق ، أفلا عوذهما بحؤلاء الكلمات ؟ قال : " وما هن يا جبريل " قال : قل اللهم ذا السلطان العظيم ، ذا الن القديم ، ذا الوجه الكريم ، ولي الكلمات التامات ، والدعوات المستجابات ، عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس ، فقالما النبي فقاما يلعبان بين يديه ، فقال النبي فقاما يلعبان بين يديه ، فقال النبي فقام يتعوذ المتعوذون أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ ، فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله ) ' .

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه ابن عساكر - ٢ / ٢٢٣ ، ٤ / ٢١٢ ، والهندي في "كتر العمال " - برقم ( ٢٨٥٤٦ ) ونسبه لابن مندة ، والجرجاني والأصبهاني ) .

<sup>&#</sup>x27; (قلت: ولم أقف على مدى صحة الحديث إلا أنه لا يرى بأس الدعاء به نظراً لعدم تعارضه مع النصوص النقلية الصحيحة ، وقول الرسول الله (اعرضوا عليّ رقاكم ، ، ، ) ، وكذلك فإنه لا تعارض بينه وبين الأسس والشروط الرئيسة للرقية الشرعية ، مع أن الأولى تركه والدعاء بالمأثور عن الرسول الله ) .

<sup>&</sup>quot; ( تفسير القرآن العظيم - ٤ / ٤١٢ ) .

نحو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق .

ونحو: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة .

ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ، ومن شر ما يتزل من السماء ، ومن شر ما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرأ في الأرض ، ومن شر ما يخرج منها ، ومن شر فتن الليل ، والنهار ، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن .

ومنها: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك.

ومنها : أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه ، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، وأسماء الله الحسنى ، ما علمت منها وما لم أعلم ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ، إن ربي على صراط مستقيم .

ومنها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت ، وأنت رب العرش العظيم ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وشر الشيطان وشركه ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم ،

وإن شاء قال: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، اعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، المرزوق، حسبي الذي هو حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم،

ومن جرب هذه الدعوات والعوذ ، عرف مقدار منفعتها ، وشدة الحاجة إليها ، وهي تمنع وصول أثر العين ، وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها ، وقوة نفسه ، واستعداده ، وقوة توكله وثبات قلبه ، فإلها سلاح ، والسلاح بضاربه ) .

ا ( الطب النبوي - ص ١٦٨ - ١٧٠ ) .

\* قال الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط - حفظه الله - : (قال ابن علان في الشرح الأذكار : أخرجه في أماليه في " باب ما يقول بعد الصلاة " عن صهيب - رضي الله عنه - ، قال : كان رسول الله في يحرك شفتيه بشيء أيام حنين إذا صلى الغداة ، فقلنا يا رسول الله : لا تزال تحرك شفتيك بعد صلاة الغداة ولم تكن تفعله ، فقال : " إن نبيا كان قبلي أعجبته كثرة أمته فقال : لا يروم هؤلاء - أحسبه قال شيئا - فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث : إما أن أسلط عليهم الجوع ، أو العدو ، أو الموت فعرض عليهم ذلك ، فقالوا : أما الجوع فلا طاقة لنا به ، ولا العدو ، ولكن الموت ، فمات منهم في ثلاثة أيام تسعون ألفا ، فأنا اليوم أقول : اللهم بك أحاول ، وبك أقاتل ، وبك أصاول ) ' .

قال المناوي : (في تعليق القاضي حسين : أن بعض الأنبياء نظر إلى قومه فأعجبوه ، فمات منهم في يوم سبعون ألفا ، فأوحى إليه أنك عنتهم وليتك إذ عنتهم حصنتهم بقول : حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ! – أبدا ، ودفعت عن القاضي حسن : وكان عادة القاضي – رحمه الله – إذا

<sup>&#</sup>x27; (وقال المحقق: قال الحافظ: حديث صحيح أخرجه أحمد، وأخرج النسائي طرفا منه، وأخرج الترمذي نحو القصة بسنده على شرط مسلم، أه. وقال ابن علان: ولعل القاضي حسين أشار إلى هذه القصة، ويحتمل أنه أراد غيرها لقوله: فمات في ساعة واحدة سبعون ألفا، والله أعلم) (الأذكار للنووي – باب " ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك " – تحقيق شعيب الأرناؤوط – ص ٤٥٩).

نظر إلى أصحابه فأعجبه سمتهم وحسن حالهم ، حصنهم بهذا المذكور ، والله أعلم ) ' .

قلت : ومع أن الإمام النووي - رحمه الله - قد ذكر هذا الحديث في باب " ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك " إلا أنه لا يوجد لهذا الحديث دلالة أكيدة على أن النبي المذكور في الحديث آنف الذكر قد عان قومه ، مع أن هذه الدلالــة واضحة في قول " القاضي حسين " الذي ذكره المناوي – رحمه الله – ولكنها لم تثبت بطريق عن رسول الله على حيث قال الإمام النووي: "وذكر الإمام أبو محمد القاضى حسين من أصحابنا رحمهم الله " ، والذي يجعلني أتوقف في ادراج هذا الحديث أو الأثر هو عدم ثبوت معنى الإصابة بالعين من هذا النبي لقومه أولا ، وثانيا أن الحسد والعين من الكبائر وهي لا تجوز بحق الأنبياء بعد النبوة ، وعلى كل حال فقد يستأنس من خلال سياق النصوص السابقة بالأذكار الواردة سواء كان ذلك للرقية بما من الإصابة بالعين أو الصرع والسحر ونحوه ، لا سيما أن تلك الأذكار لا تتعارض مع الأسس والقواعد الرئيسة للرقية الشرعية والله تعالى أعلم •

\* يقول الأستاذ عمرو يوسف : ( ولما كان الإسلام نورا ورحمة وشفاء لما في الصدور من أمراض ، ولما كان الحسد من الأمراض الفتاكة التي

١ ( فيض القدير - ١ / ٣٥١ ) ،

تصيب الفرد وتعصف ببنيان المجتمع بأسره ، فقد عالج الإسلام هذا المرض من كافة النواحي ، وقد بين لنا القرآن الكريم طرق الوقاية من الحسد والنجاة من شروره وذلك من خلال الآيات القرآنية المباركة التي تعد دروعا تحمي المسلم وتقيه شر الحسد بإذن الله تعالى إن هو دأب على تلاوها وتدبر معانيها ، كما بينت لنا السنة النبوية المطهرة سبل تجنب الحسد وصرف النفس عن حسد الآخرين بل وتمني الخير لهم ودوام النعمة عليهم وتجريد النفس من نوازع الهوى ، كما بين لنا رسول الله الشي طرق دفع خطر الحسد والتحصن منه عن طريق الكثير من الأدعية والتحصنات دفع خطر الحسد والتحصن منه عن طريق الكثير من الأدعية والتحصنات النبوية الشريفة والآيات القرآنية المباركة مثل آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد ) الم

ا (حقائق مثيرة عن الجن-ص ٤) .

## ٣)- رقية من بلي بالوسوسة :-

۱)- روي في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عنه : ( يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ، من خلق كذا ، حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته ) وفي رواية في الصحيح : ( لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا : خلق الله الخلق ، فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله ورسله ) ' .

قال النووي: (وأما قوله على: "فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله وفي الرواية الأخرى " فليستعذ بالله ولينته " فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه ، قال الإمام المازري - رحمه الله -: ظاهر الحديث أنه على أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها ، والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها ، قال : والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين : فأما التي ليست . مستقرة ولا احتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها ، وعلى هذا يحمل الحديث ، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة ، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير الحديث ، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة ، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير

<sup>(</sup> متفق عليه - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق ( ١١) - برقم ( ٣٢٧٦) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ( ٢١٤) برقم ( ١٣٤) - والنسائي في " السنن الكبرى " - ٦ / ١٧٠ - كتاب عمل اليوم والليلة ( ١٧٢) - برقم ( ١٩٤٩) ، أنظر صحيح الجامع ٧٩٩٣ - السلسلة الصحيحة ١١٧) ،

أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه ، وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها ، والله أعلم ،

وأما قوله: على "فليستعذ بالله ولينته "فمعناه: إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه ، وليعرض عن الفكر في ذلك ، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان ، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها والله أعلم ) .

٢)- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( جاء ناس من أصحاب النبي في فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ، قال : وقد وجدتموه قالوا : نعم ، قال : ذاك صريح الإيمان ، وفي رواية " تلك محض الإيمان " ) ' ،

يقول النووي - رحمه الله - :" ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان " معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان ، فإن استعظام هذا وشده

<sup>(</sup> صحيح مسلم بشرح النووي - ١،٢،٣ / ٣١٧ - ٣١٧) .

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الإيمان (٢٠٩) – برقم (١٣٢) ، رواية محض الإيمان – برقم (١١٨) – برقم (١١١٥) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الأدب (١١٨) – برقم (١١١٥) ، والنسائي في " السنــن الكبرى " – ٦ / ١٧٠ – كتاب عمل اليوم والليلة (١٧٢) – برقم (١٠٥٠) – أنظر صحيح أبي داوود ٤٢٦٣) ،

الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا انتفت عنه الريبة والشكوك) ' .

٣)- عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: (قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاي وقراءي يلبسها على ، فقال رسول الله على : ذلك شيطان يقال له خترب ، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وأتفل عن يسارك ثلاثا) ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ) ٢ .

قال النووي: (أما "حترب" فبخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة ومفتوحة ، ويقال أيضا بفتح الخاء والزاي ، حكاه القاضي ، ويقال أيضا بضم الخاء وفتح الزاي ، حكاه ابن الأثير في النهاية ، وهو غريب ، وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عن وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثا ، ومعنى يلبسها أي يخلطها ويشككني فيه ، وهو بفتح أوله وكسر ثالثه ، ومعنى حال بيني وبينها أي نكدني فيها ، ومنعني لذها ، والفراغ للخشوع فيها ) " ،

ا (صحيح مسلم بشرح النووي ١،٢،٣ / ٣١٦) ،

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله- عن كيفية النفث عند التعرض لوساوس الشيطان في الصلاة في الحديث الآنف الذكر، فأجاب: -

( أولا: على الإنسان أن يستعيد من الشيطان عند ابتداء الصلاة والقراءة ·

ثانيا: عليه أن يحرص على إحضار قلبه لما يقوله في صلاته ، فإذا قرأ تأمل ما يقرأ ، وإذا دعا تأمل ما يدعو به ، وإذا ذكر الله تأمل معاني الأذكار التي يدعو بها ، حتى ينشغل بتأمل ذلك عن وساوس الشيطان .

ثالثا: إذا ابتلي ووقعت منه هذه الوسوسة ، فإن عليه أن يجدد الاستعاذة ولو بقلبه ، وينفث عن يساره ثلاثا .

والنفث هو: النفخ مع قليل من الريق ، أي: نفخ مختلط بشيء أو قليل من الريق ، هذا هو النفث ، وهو الذي يستعمل في القراءة على المريض ، بأن ينفث عليه ، لعل ذلك يكون مانعا من الشيطان ) ١ .

ا ( الفتاوى الذهبية - ص ٤٣ - أنظر الكتر الثمين - ١ / ٢١٣ - ٢١٤ ) .

٤) - وأمر ابن عباس - رضي الله عنه - رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ (هُوَ الأُولُ وَالأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ (١٠) ٢٠٠

ا ( سورة الحديد – الآية ٣ ) .

أ (قال الشيخ سليم الهلالي : أخرجه أبو داوود بإسناد حسن – صحيح الوابل الصيب من الكلم
 الطيب – ۲۰۷) .

## ٤)- رقية القرحة والجروح:-

\* عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (كان رسول الله الله الله الشكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح ، قال باصبعه : هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ، ثم رفعها ، وقال : ( بسم الله ، تربة أرضنا ، بريقة بعضنا ، يشفى سقيمنا بإذن ربنا ) ' ،

قال ابن القيم - رحمه الله - : (وهل المراد بقوله : " تربة أرضنا " جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة ؟ فيه قولان ، ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة ، ويشفي بها أسقاما رديئة ، قال جالينوس : رأيت بالاسكندرية مطحولين ، ومستسقين ، كثيرا يستعملون طين مصر ، ويطلون به على سوقهم ، وأفخاذهم ، وسواعدهم ، وظهورهم ، وأضلاعهم ، فينتفعون به منفعة بينة ، قال : وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة ، قال : وإني لأعرف قوما ترهلت أبدالهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل ، انتفعوا بهذا الطين نفعا بينا ، وقوما آخرين شفوا به أوجاعا مزمنة أسفل ، انتفعوا بهذا الطين نفعا بينا ، وقوما آخرين شفوا به أوجاعا مزمنة

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 7 / 97 – متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الطب ( 70 ) – برقم ( 70 ) – برقم ( 70 ) ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( 70 ) – برقم ( 70 ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( 70 ) – برقم ( 70 ) ، والنسائي في السنن الكبرى – 7 / 70 – كتاب عمل اليوم والليلة ( 70 ) – برقم ( 70 ) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطب ( 70 ) – برقم ( 70 ) ، وابن السين – برقم ( 70 ) ، أنظر صحيح أبي داوود 70 ، صحيح ابن ماجة 70 ) ،

كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكنا شديدا ، فبرأت وذهبت أصلا ، وإذا كان هذا في هذه التربات ، فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها ، وقد خالطت ريق رسول الله وقارنت رقيته باسم ربه ، وتفويض الأمر إليه ، وقد تقدم أن قوى الرقية وتأثيرها بحسب الراقي ، وانفعال المرقي عن رقيته ، وهذا أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم ، فإن انتفى أحد الأوصاف فليقل ما شاء ) .

قلت: وكما قال ابن القيم - رحمه الله -: (وقد تقدم أن قوى الرقية وتأثيرها بحسب الراقي) انتهى - فقد أخبر رسول الله كلى كما ثبت في الحديث (بريقة بعضنا) وهذا تأكيد على أن تأثير الرقية يعتمد على عوامل كثيرة بحسب حال الراقي ، ومن تلك العوامل الأساسية التي تجعل الرقية مؤثرة نافعة بإذن الله تعالى صحة العقيدة والمنهج والسلوك ، ومن هنا يتضح لنا أن الريق وحده لن يكون مؤثرا ونافعا مع مخالطته للنصوص القرآنية والحديثية ما لم تتجلى تلك الأسس المشار إليها آنفا ، فالخبيث الذي تأصلت نفسه على المعصية وحب الشر والإيذاء لا يمكن أن يؤثر برقيته ، ولن يجعل الله سبحانه وتعالى تأثيرا في مباشرة ريقه للرقية لنيل المنفعة المطلوبة ، ومن الاستحالة بمكان التقاء قوى الخير والشر ، ومن هنا المنفعة المطلوبة ، ومن الاستحالة بمكان التقاء قوى الخير والشر ، ومن هنا فإن انتفاء المنفعة هي الطابع الغالب لتلك النفوس الخبيثة ، وأما الصالح المشهود له بالاستقامة والسريرة الطيبة ، المقبل على الله تعالى بالطاعات ،

ا ( الطب النبوي - ص ١٨٧ ) .

القائم بالواجبات ، المحتنب للنواهي ، فهو المسدد والموفق ، لموافقته كتاب ربه ، وهذا بمكان يجعل له من التأثير والقوة ما يبلغه المراد والمقصود بمشيئة الله تعالى وحده لموافقته الأسس والقواعد الرئيسة للرقية الشرعية ، والتي تحقق الهدف والغاية التي شرعت من أجله ، وسيجعل الله سبحانه وتعالى خيرا في مباشرة ريقه للرقية ومخالطته ذلك للآيات والأدعية النبوية المأثورة .

قال الحافظ بن حجر في الفتح : (قال ابن القيم: "وهذه الكيفية لا ينتفع بما من أنكرها ولا من سخر منها أو فعلها مجربا غير معتقد ") ' .

وقال ايضا: (قال النووي: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على اصبعه السبابة، ثم وضعها على التراب فعلق به شيء منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلا الكلام المذكور في حالة المسح) ٢٠٠٠

وقال : (قال البيضاوي : قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ورفع الضرر بإذن الله ،

وأما الريق فهو يختص بالتحليل والإنضاج وابراء الجرح والورم لا سيما من الصائم الجائع، ثم أن للريق والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن

١ ( فتح الباري - ١٠ / ٢٠٥ ) ٠

٢ ( فتح الباري - ١٠ / ٢٠٨ ) ٠

الوصول إلى كنهها) .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - : ( وقال النووي : فيه استحباب النفث في الرقية ، وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ثم أن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها ) ٢ .

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن الحديث آنف الذكر " تربة أرضنا " فأجاب - حفظه الله - بقوله: ( ذكر بعض العلماء أن هذا مخصوص برسول الله علم وبأرض المدينة فقط وعلى هذا فلا إشكال .

ولكن رأي الجمهور أن هذا ليس خاصا برسول الله ولله ولا بأرض المدينة بل هو عام في كل راق وفي كل أرض ، ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجردة ؛ بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء وليس لمجرد التبرك ) " .

١ ( فتح الباري - ١٠ / ٢٠٨ ) ٠

ر فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم - باختصار - ۱ / ۹۲ ، ۹۳ - جزء من فتوی رقم (۲۲)) .
 ۳ ( محموع فتاوی ورسائل محمد بن صالح العثیمین - ۱۰۹ ) .

## \* المبحث الثالث: شروط الرقية الشرعية:-

- \* قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب : (قال الإمام السيوطي رحمه الله : "قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند احتماع ثلاثة شروط :-
  - ١)- أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته ٠
    - ٢)- أن يكون باللسان العربي وبما يعرف معناه ٠
  - ٣)- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاها بل بتقدير الله تعالى ) ١
- \* قال ابن حجر في الفتح : (قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط) ٢٠٠٠
- \* قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله :( وأما معالجة المصروع بالرقى ، والتعويذات فهذا على وجهين :-
- أ فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناه ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا الله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع ويعوذ ، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي

ا ( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد - ١٦٧ ) ٠

١ ( فتح الباري - ١٠ / ٢٠٦ ) ٠

عنكم أن ينفع أخاه فليفعل ) ` . ما لم تكن شركا ) ` وقال : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) ` .

- وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل: أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر – فليس لأحد أن يرقى بما ولا يعزم ولا يقسم ، وإن كان الجن قد ينصرف عن المصروع بما فإنما حرمة الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه )  $^{7}$  .

وقال في موضع آخر : ( وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن .

ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها ، لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك ، وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله : كيف

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( ٦٤ ) – برقم ( ٢٢٠٠ ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( ١٨ ) – برقم ( ٣٨٨٦ ) ، والحاكم في المستدرك – ٤ / ٢١٢ ، وابن وهب في " الجامع " ( ١١٩ ) ، انظر صحيح الجامع ٨٤٠١ ، صحيح أبي داوود ٣٢٩٠ – السلسلة الصحيحة ٢٠٦٦ ) .

 $<sup>^{7}</sup>$  ( الحديث عن جابر رضي الله عنه ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده -  $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$ 

<sup>· (</sup> محموع الفتاوى - ٢٣ / ٢٧٧ ) .

ترى في ذلك فقال: "اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " ' ) ' .

وقال أيضا (وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء ولا يجلب كل نفع بما يشاء ؛ بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله ، فإن كان ما يفعله في العزائم والأقسام ، ونحو ذلك مما أباحه الله ورسوله – فلا بأس به ، وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله لم يفعله ) " .

وقال: (ولا يشرع الرقى بما لا يعرف معناه لا سيما إن كان فيه شرك ، فإن ذلك محرم ، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك ، وقد يقرأون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك ، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله ) .

<sup>(</sup>أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام ( ٦٤) - برقم ( ٢٢٠٠) ، وأبو داوود في سننه - كتاب الطب ( ١٨) - برقم ( ٣٨٨٦) ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ٢١٢ ، وابن وهب في " الجامع " ( ١١٩) ، انظر صحيح الجامع ١٠٤٨ ، صحيح أبي داوود ٣٢٩٠ - السلسلة الصحيحة ١٠٦٦) .

٢ ( بحموع الفتاوى - ١٩ / ١١ ) .

<sup>· (</sup> مجموع الفتاوى - ٢٤ / ٢٨٠ ) .

ا إيضاح الدلالة في عموم الرسالة - ١٤٥) .

وسئل عمن يقول: يا أزران: يا كياان! هل صح أن هذه أسماء وردت بما السنة، ولم يحرم قولها؟

فأحاب - رحمه الله - : الحمد لله ، لم ينقل هذه عن الصحابة أحد ، لا بإسناد صحيح ، ولا بإسناد ضعيف ، ولا سلف الأمة ، ولا أئمتها ، وهذه الألفاظ لا معنى لها في كلام العرب ؛ فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به ، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناها وإنه صحيح ، لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية ) .

\* قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به ، فضلا عن أن لا يحسن العربية ، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام ) ٢ .

\* قال النووي : ( الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة لا نهي فيه ، بل هو سنة وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى ) " .

١ ( محموع الفتاوى - ٢٤ / ٢٨٣ ) .

<sup>٬ (</sup> فتح الجحيد – ص ١٣٦ ) ،

<sup>&</sup>quot; (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣٤١).

\* وقال – رحمه الله – : (قال المازري : جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره ، ومنهي عنها إذا كانت باللغة الأعجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيها كفر ) ' ،

\* قال بن حجر في الفتح: (قال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام: -١- ما كان يرقى به في الجاهلية وما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى شرك.

٢- ما كان بكلام الله أو أسمائه أو المأثور عن النبي على فهو مستحب
 وجائز .

۳- ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم ، فتركه أولى ) ٢ .

قلت: ما ذكره القرطبي - رحمه الله - في النقطة الثالثة بخصوص الرقية بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم واعتبار ذلك من أقسام الجواز بقوله: (فتركه أولى) مخالف للصواب، فقد أجمع أهل العلم على لهي الرقى بغير كتاب الله أو المأثور عن رسول الله على أو ما وافق الشروط الأساسية للرقية الشرعية كما تم الإشارة آنفا، وقد تقصدت أن أورد كلام القرطبي - رحمه الله - في هذا الموضع بالذات لأجل أن لا يصبح كلام بعض أهل العلم الذي لم يوافق الصواب قنطرة يعبر عليها كل نطيحة بعض أهل العلم الذي لم يوافق الصواب قنطرة يعبر عليها كل نطيحة

ا (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣٤١) .

<sup>٬ (</sup> فتح الباري – ١٠ / ١٩٦ ) ،

ومتردية وأكيلة سبع وكل مدعي للرقية ، وأقول ما قاله الإمام مالك - رحمه الله - "كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه السارية " فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،

يقول الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله – معقبا على النقطة الثالثة من كلام الإمام القرطبي – رحمه الله – : ( إن تجنب هذا القسم الثالث واجب لأننا قدمنا أن الرقية " عوذة " والعوذ لا يكون إلا بالله ، وإذا استعذت فاستعد بالله ، ، ) ' ،

\* قال الحافظ بن حجر في الفتح : (قال ابن التين : الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني ، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى ، فلما عز هذا النوع نزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له ، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين الطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم ، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكافها ، وكذا اللديغ إذا رقى بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان ، فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة بدن الإنسان ، فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة

<sup>&#</sup>x27; ( العين والرقية والاستشفاء بالقرآن والسنة – ص ٦٤ ) ٠

وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئا من الشرك ، وعلى كراهة الرقى بغير كتاب علماء الأمة ) · ·

\* قال القرافي : (والرقى ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة ، ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا ، بل ذلك يقال له السحر ، وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين ، ومنها ما هو غير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهم ، وربما كان كفرا ، ولذلك لهى مالك وغيره عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيه محرم ) ٢ .

\* قال العيني : (قال الخطابي : الرقية التي أمر بها رسول الله على ما يكون بقوارع القرآن ، وبما فيه ذكر لله تعالى على ألسن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس ، وهو الطب الروحاني ، وعليه كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهله ، فلما عز وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسماني ، حيث لم يجدوا للطب الروحاني نجوعاً في الأسقام ، لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة ، وما لهي عنه هو رقية العزامين ومن يدعي تسخير الجن ) " .

ا (فتح الباري - ١٠ / ١٩٦) ،

۲ ( الفروق – ٤ / ۱٤٧ ) ۰

<sup>&</sup>quot; (عمدة القاري - ١٧ / ٢٠٣) ،

\* قال النووي : (قال الخطابي : وقد رقى النبي في وأمر بالرقية ، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة ، وإنما جاءت الكراهية منها لما كان بغير لسان العرب ، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك ، ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ، ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ، ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم ) ، ،

\* قال الذهبي: (قال الخطابي: وأما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أن النبي على كان يرقي الحسن والحسين – رضي الله عنهما – فيقول: " أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة " ' ، وبالله المستعان وعليه التكلان) ".

<sup>(</sup> صحیح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ) .

<sup>&#</sup>x27; ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 1 / 777 ) والإمام البخاري في صحيحه - كتاب الأنبياء ( 1 ) - برقم ( 777 ) وأبو داوود في سننه - كتاب السنة ( 17 ) - برقم (777 ) والترمذي في سننه - كتاب الطب (17 ) - برقم (1707 ) والنسائي في "السنن الكبرى " - 7 / 707 - كتاب عمل اليوم والليلة (170 ) - برقم (100 ) وابن ماجة في سننه - كتاب الطب (170 ) - برقم (100 ) وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح أبي داوود 100 ) صحيح الترمذي 110 ) مصيح ابن ماجة 110 ) الكلم الطيب 110 )

ا كتاب الكبائر – ص ١٧)

\* قال الهيثمي : ( وإن كانت العزيمة أو الرقية مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته والإقسام به ، جازت قراءتها على المصروع وغيره وكتابتها كذلك ) " .

\* قال الشوكاني: ( جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور) .

\* قال صديق حسن خان : ( إن كل عمل ودعاء ينشر المرض والله الله عمل عمل ودعاء الله المرض والله الله الله عمل الأسقام والأدواء يصدق أنه نشره ، يجوز الانتفاع به ،

<sup>(</sup>أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام (٦٤) – برقم (٢٢٠٠)، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب (١٨) – برقم (٣٨٨٦)، والحاكم في المستدرك – ١/٢١٢، وابن وهب في " الجامع " (١١٩) ، انظر صحيح الجامع ١٠٤٨، صحيح أبي داوود ٣٢٩٠ – السلسلة الصحيحة ١٠٦٦).

 $<sup>^{\</sup>mathsf{Y}}$  ( شرح العقيدة الطحاوية – ص  $^{\mathsf{Y}}$  ) ،

<sup>&</sup>quot; ( الفتاوى الحديثة - ص ١٢٠ ) .

ا و نيل الأوطار - ٣ / ٢٩١) .

إن كان من ألفاظ القرآن والسنة ، أو من المأثور من السلف الصلحاء ، الخالي عن أسماء الشرك وصفاته ، باللسان العربي ، وإلا كان حراما أو شركا ) ' .

\* قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي : ( إن الرقى الممنوعة هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ، ولا كانت بالعربية ، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه ، والتقرب إليه بما يحبه ، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين ، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم ، كشمس المعارف ، وشموس الأنوار ، وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ، ولا من علومه في ظل ولا فيء ) \* .

\* قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - : (إن رسول الله على عائشة – رضي الله عنها وامرأة تعالجها أو ترقيها ، فقال : (عالجيها بكتاب الله ) "، وفي الحديث مشروعية الترقية بكتاب الله تعالى ، ونحوه مما ثبت عن النبي عن النبي الله تعالى ، ونحوه مما ثبت عن النبي الله قال لى (ألا تعلمين الشفاء قالت : دخل علينا النبي الله وأنا عند حفصة فقال لى (ألا تعلمين

١ (الدين الخالص - ٢ / ٣٤٣) ١

١ ( اعلام السنة المنشورة - ١٥٥ ) .

<sup>&</sup>quot; (أخرجه ابن حبان في صحيحه - برقم (١٤١٩) - السلسلة الصحيحة ١٩٣١) .

هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ؟) '، وأما غير ذلك من الرقى فلا تشرع ، لا سيما ما كان منها مكتوبا بالحروف المقطعة ، والرموز المغلقة ، التي ليس لها معنى سليم ظاهر ، كما ترى أنواعا كثيرة منها في الكتاب المسمى بر (شمس المعارف الكبرى) ونحوه ) ' ،

\* قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: (فالرقية الشرعية هي التي يكون فيها توحيد الله جل وعلا استعانة واستعاذة وفيها الإقبال على الله جل جلاله دونما سواه، ولهذا العلماء قالوا إن الرقية تجوز بشروط ثلاثة وذكر – حفظه الله – هذه الشروط كما بينها العلماء) ".

\* وقال ايضا: (والرقية لا بد أن تكون باللغة العربية وهذا شرط من شروط شرعيتها أو بما يفهم معناه من غير العربية وإذا كانت باللغة العربية يجب أن تكون معلومة المعنى ، ليست كلمات متقاطعة وكلمات لا يعرف معناها وأسماء مجهولة ، فلا بد أن تكون الرقية بأسماء الله جل وعلا وصفاته أو بما أبيح من أدعية التي فيها التوسل بأسماء الله وصفاته ، ولا يكون في الرقية أسماء مجهولة ، وقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن الرقية التي فيها أبياء محمولة ، وقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن الرقية التي فيها أسماء مجمولة فقال : وما يدريك لعلها كفر بمعني أن تكون الرقية التي فيها أسماء مجمولة فقال : وما يدريك لعلها كفر بمعني أن تكون

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الحاكم في المستدرك - ٤ / ٥٦ ، ٥٧ ، والنسائي في "السنن الكبرى" - ٤ / ٣٦٦ -كتاب الطب ( ٣٨ ) - برقم ( ٧٥٤٣ ) - السلسلة الصحيحة ١٧٨ ) .

<sup>· (</sup> السلسلة الصحيحة - ٤ / ٢٦٥ ) .

<sup>&</sup>quot; ( بحلة الدعوة - صفحة ٢١ - العدد ١٦٨٣ من ذي القعدة ١٤١٩ هـ ) .

الرقية بأسماء شياطين أو ملائكة فينادون ويتقرب بهم ويتوسلون بهم فيكون ذلك كفرا) ١٠٠٠

\* قال الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان - حفظه الله - : ( ويشترط للرقى المباحة عدة شروط هي :-

أولا: أن تكون بكلام الله ، أو بأسمائه ، أو صفاته ، أو بالأدعية النبوية المأثورة عنه في ذلك .

ثانيا: أن تكون باللسان العربي •

ثالثا: أن تكون مفهومة المعنى •

رابعا: ألا تشتمل على شيء غير مباح ، كالاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره ، أو اسم للجن ، أو ملوكهم ونحو ذلك .

خامسا: ألا يعتمد عليها .

سادسا: أن يعتقد ألها لا تؤثر بذاها ، بل بإذن الله القدري ،

فإن اختل شرط من تلك الشروط فهي رقية محرمة ، فإن اعتقد ألها الفاعلة أو سبب مؤثر كان ذلك كفرا أكبر ، وإن اعتقد مقارنتها للشفاء كان ذلك شركا أصغر ،

وعليه ، فالرقى على قسمين : رقى شرعية : وهي ما توفرت فيها الشروط المتقدمة ، ورقى بدعية : وهي ما أختل فيها شرط من شروط الرقية الشرعية ، وهي :-

١ ( جملة الدعوة - صفحة ٢١ - العدد ١٦٨٣ من ذي القعدة ١٤١٩ هـ ) ١

أولا: ما كانت بغير العربية .

ثانيا: ما كانت غير مفهومة المعنى .

ثالثا : إذا اشتملت على الشرك ، أو أسماء للجن ، أو ملوكهم ، وما لا معنى له من حروف مقطعة ، أو نحوها .

رابعا: أن يعتقد أنها مؤثرة بذاها ، حتى لو كانت مما توفرت فيها الشروط المتقدمة ، والرقى الشرعية .

وأفضلهما ما كان من القرآن الكريم لقوله تعالى: ﴿ وَمُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شُوَا اللَّهِ مَا كَانَ مِنَ الْأَدْعِيةِ النبوية ) ٢ . شِفَاءُ وَرَحْمَةً . . . ﴾ ١ ، ومن ثم ما كان من الأدعية النبوية ) ٢ .

\* قال الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية معقبا على الشروط الرئيسة للرقية الشرعية :-

(يتضح مما تقدم أهمية هذه الشروط في جواز الرقية وألها شروط حق وهداية فإذا اختل منها شرط واحد كانت بضد ذلك فلا بد من مراعاتما والانتباه إلى الذين يرقون هل هي متوفرة فيهم أم لا ؟ لأن غالب الذين يذهب إليهم الناس اليوم في معظم أنحاء العالم الإسلامي لا تتوفر فيهم تلك الشروط فيحب الابتعاد عنهم (وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا) ".

ا ( سورة الاسراء - الآية ٨٢ ) .

١ ( المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - ص ١٥٢ ) ،

<sup>&</sup>quot; ( سورة الطلاق – جزء من الآية ٢ ) .

ويفهم من هذه الشروط أن الرقية تنقسم إلى قسمين: قسم جائز وهو ما توفرت فيه هذه الشروط، وقسم ممنوع وهو ما لا يوجد فيه تلك الشروط أو واحد منها) ' ،

\* يقول الدكتور عمر الأشقر: (والرقية ليست مقصورة على إنسان بعينه ، فإن المسلم يمكنه أن يرقي نفسه ، ويمكن أن يرقي غيره ، وأن يرقيه غيره ، ويمكن للمرأة أن ترقي يرقيه غيره ، ويمكن للمرأة أن ترقي زوجها ، ولا شك أن صلاح الإنسان له أثر في النفع ، وكلما كان أكثر صلاحا كان أكثر ضعا ، لأن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنْ النّهُ عَيْنَ ﴾ ٢ .

\* قال الأستاذ زهير حموي : (وهنا لا بد أن نفرق بين المشعوذين ، وبين الذين يمارسون الرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله على ممن عرفوا بالصلاح والاستقامة ، ومن علاماتهم أن لا يطلبوا على ذلك أحرا ، وقد ثبت أن الصحابة كانوا إذا اشتكوا وجعا أو ألما جاءوا إلى رسول الله على فرقاهم وقرأ عليهم ، لذلك فلا يوجد ثمة مانع شرعي من أن يسترقي الإنسان المريض رجلا صالحا مشهورا بالتقوى والاستقامة ، وإمارة ذلك ألا يرقي برقية فيها طلاسم ، أو كلام غير عربي ، أو أن يرتكب محظورا يرقي برقية فيها طلاسم ، أو كلام غير عربي ، أو أن يرتكب محظورا

ا ( أحكام الرقى والتمائم - ص ٤١ ) .

٢ ( سورة المائدة - الآية ٢٧ ) .

<sup>&</sup>quot; (عالم السحر والشعوذة - ص ٢٠٤) .

كالقراءة والرقية لامرأة سافرة ، أو من غير حضور محارمها ، أو أن يضع يده على حسدها ، أو يخلو بها ) ' .

### تعقيب :

ذكر الأستاذ الفاضل زهير حموي بأن من تصدر للرقية الشرعية أناس عرفوا بالصلاح والاستقامة ، وذكر أن من علاماتهم " أن لا يطلبوا على ذلك أجرا " ، واعتقد أن القصد من كلام الأستاذ الفاضل هو التوسع في هذا المجال بحيث أصبحت الرقية الشرعية سلعة تباع وتشترى ، ولم يقصد مطلقا عدم أخذ الأجرة بضوابطها الشرعية ، فقد أقر ذلك الفعل رسول الله كما في حديث أبي سعيد الحدري في حادثة لديغ سيد القوم ، علما بأن هذا الصحابي الجليل لم يشتغل بالرقية لكن طلبت منه ممن منع ضيافته ، كما تبين معنا من خلال ثنايا هذا البحث ، مع أن الأولى عدم أخذ الأجرة كما أشار لذلك بعض أهل العلم - حفظهم الله - ،

\* قال صاحبا الكتاب المنظوم فتح الحق المبين: (وبذلك يتبين لنا أن الرقى لا بد أن تكون شرعية فلا تصح الرقى الشركية، لقوله على (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك) ٢.

<sup>&#</sup>x27; ( الإنسان بين السحر والعين والجان – ١٥٤ – ١٥٥ ) .

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام ( ٦٤ ) - برقم ( ٢٢٠٠ ) ، وأبو داوود
 في سننه - كتاب الطب ( ١٨ ) - برقم (٣٨٨٦) ، والحاكم في المستدرك - ٢١٢/٤ ، وابن =

وإن مما يخشى منه وقوع بعض من يرقي الرقية الشرعية في بعض المحاذير التي قد يكون فيها استدراج لمشابهتها حال السحرة والمشعوذين ، كما لا تصح الرقى السحرية لقول الرسول في : (ليس منا من تطير أو تطير له ، أو سحر أو سحر له ) أ ، كما لا تصح الرقية من كاهن ولا عراف ،

ومما يضاف إلى الشروط السابقة أن لا تكون الرقية بميئة محرمة كان يتقصد الرقية حالة كونه جنبا أو في مقبرة أو حمام ) ٢ .

وقالا أيضا تحت عنوان ( الرقية الشركية ) : ( وهي الرقى التي يستعان بما بغير الله ، من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به ، كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين .

فهذا دعاء لغير الله وهو شرك أكبر ، أو يكون بغير اللسان العربي ، أو يما لا يعرف معناه ، لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه فهذا النوع من الرقية ممنوع شرعا ) " .

<sup>=</sup> وهب في " الجامع " ( ١١٩ ) ، انظر صحيح الجامع ١٠٤٨ ، صحيح أبي داوود ٣٢٩٠ -السلسلة الصحيحة ١٠٦٦ ) ،

<sup>(</sup>أخرجه البزار والمنذري - ٤ / ٣٣ ، وقال: اسناده جيد ، وقال الألباني حديث صحيح انظر صحيح انظر صحيح الله الماديد - ص ١٥١ ، صحيح الخامع ٥٤٣٥ ، وقال جاسم الدوسري: حديث حسن - النهج السديد - ص ١٥١ ، أنظر مجمع الزوائد - ص ١١٧ ) ،

١ ( فتح الحق المبين - ص ٩٧ )

<sup>&</sup>quot; ( فتح الحق المبين – ص ١٠٦ ) ،

قلت: إن الراجح بل الصحيح من أقوال أهل العلم هو الحرمة المطلقة للرقية التي لا يفقه معناها أو التي تكون بغير اللسان العربي ، أو تلك التي تعتمد على مذاهب الجاهلية ويزعم أصحابها أنها تدفع عنهم الآفات والأضرار ، ومن الخطأ أن نقول أن اعتماد تلك الأساليب والوسائل في الرقية والعلاج هو من باب الكراهة كما أشار إلى ذلك الخطابي - رحمه الله – بل الصحيح والصواب في هذه المسألة ما أشرت إليه آنفا وهو الحرمة المطلقة ، ومن علقها معتقدا أنها تجلب منفعة أو تدفع مضرة فقد أشرك وخرج من ملة الإسلام وهذا ما عليه الإجماع والله تعالى أعلم ،

# \* المبحث الرابع: هل الاسترقاء يقدح في التوكل أم لا ؟

#### تمهيد:

إن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ، ولجميع أعمال الإسلام ، ومترلته كمترلة الرأس من الجسد .

قال ابن القيم – رحمه الله – : (وحقيقة التوكل حال مركبة من مجموع أمور ، لا تتم حقيقة التوكل إلا بها ، وكل أشار الى واحد من هذه الأمور ، أو اثنين أو أكثر ،

فأول ذلك : معرفة بالرب وصفاته : من قدرته ، وكفايته ، وقيومته ، وانتهاء الأمور إلى علمه ، وصدودها عن مشيئته وقدرته ، وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل ،

الدرجة الثانية: إثبات في الأسباب والمسببات .

فإن من نفاهـا فتوكله مدخول ، وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي: أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل ، وأن نفيها تمام التوكل .

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة ، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه ، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به ، فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا ، ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء ، فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله :

إن كان قد قدر حصل توكل أو لم يتوكل ، دعا أو يدع ، وإن لم يقدر لم يحصل ، توكل ايضا أو ترك التوكل ،

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل .

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده ، بل حقيقة التوكل : توحيد القلب ، فما دامت فيه علائق الشرك ، فتوكله معلول مدخول ، وعلى قدر تجريد التوحيد : تكون صحة التوكل ، فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه ، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب ،

الدرجة الرابعة : اعتماد القلب على الله ، واستناده إليه ، وسكونه إليه . إليه .

بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ، ولا سكون إليها . بل يخلع السكون إليها من قلبه ، ويلبسه السكون إلى مسببها .

وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها ، ولا يضطرب قلبه ، ويخفق عند إدبار ما يحب منها ، وإقبال ما يكره ، لأن اعتماده على الله ، وسكونه إليه ، واستناده إليه ، قد حصنه من حوفها ورجائها ، فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به ، فرأى حصنا مفتوحا ، فأدخله ربه إليه ، وأغلق عليه باب الحصن ، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن ، فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معني له ،

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل.

فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له · يكون توكلك عليه · ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله ·

والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه ، إذ لا يتصور التوكل على من لا ترجوه ، والله التوكل على من لا ترجوه ، والله أعلم ،

الدرجة السادسة : استسلام القلب له ، وانجذاب دواعيه كلها إليه ، وقطع منازعاته .

وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير يعني الاستسلام لتدبير الرب لك ، وهذا في غير باب الأمر والنهي ، بل فيما يفعله بك ، لا فيما أمرك بفعله ،

الدرجة السابعة: التفويض، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلى الله، وإنزالها به طلبا واختيارا، لا كرها واضطرارا ولقاء أموره كلها إلى الله، وإنزالها به طلبا واختيارا، لا كرها واضطرارا ولم كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره: كل أموره إلى أبيه ، العالم بشفقته عليه ورحمته ، وتمام كفايته ، وحسن ولايته له ، وتدبيره له ، فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه ، وقيامه عصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها ، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه ، وراحته من حمل كلفها وثقل حملها ، مع عجزه عنها ، وجهله بوجوه المصالح فيها ، وعلمه بكمال علم من فوض إليه ، وقدرته وشفقته ) د .

ا ( مدارج السالكين – باختصار – ١٢٣ ، ١٢٧ ) .

والتوكل هو: (اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة والايقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة المصطفى المصطفى المسعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من المعدو مع عدم الاعتماد على الأسباب والركون إليها) .

والتوكل مرتبة سامية من الصعب أن ينالها العبد المسلم ويصل إليها دون الإيمان واليقين ، ودون استشعار قوة الله وقدرته سبحانه ، فمن علم أن الله مالك الملك المتصرف الخالق الرازق المحيي المميت ، لا بد أن يجعل حاجته له وحده دون سائر الخلق .

قال الله تعالى في محكم كتابه: ﴿ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ ` ، وقال رسول الله ﷺ: ( لو أنكم تتوكلون على الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ ` ، وقال رسول الله ﷺ: ( لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتعود بطانا ) \* .

<sup>&#</sup>x27; ( انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض – مخطوطة رقم ( ٢٧١٤ ) لوحة ( ٦٢ ) و جامع العلوم والحكم لابن رجب – ص ( ٤٠٩ ) – نقلا عن أحكام الرقى والتمائم – ص ( ٤٠٩ ) .

<sup>· (</sup> سورة الطلاق - الآية ٣ ) ·

ر أخرجه الإمام أحمد في مسنده -1 / ،  $\pi$  ،  $\pi$  ، والترمذي في سننه  $\pi$  كتاب الزهد (  $\pi$  ) - برقم (  $\pi$  ) وابن ماجة في سننه  $\pi$  كتاب الزهد (  $\pi$  ) - برقم (  $\pi$  ) وابن ماجة في سننه  $\pi$  كتاب الزهد (  $\pi$  ) - برقم (  $\pi$  ) والحاكم في المستدرك  $\pi$  ) وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع  $\pi$  ) محيح الترمذي  $\pi$  ) محيح ابن ماجة  $\pi$  ،  $\pi$  ) السلسلة الصحيحة ،  $\pi$  ) ،

قال المناوي : (" لو أنكم توكلون على الله حق توكله" بأن تعلموا يقينا أن لا فاعل إلا الله وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع من الله تعالى ، ثم تسعون في الطلب على الوجه الجميل ، والتوكل إظهار العجز والاعتماد على المتوكل عليه " لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا " أي ضامرة البطون من الجوع جمع خميص أي جائع " وتروح " أي ترجع آخر النهار " بطانا " أي ممتلئة البطون جمع بطين أي شبعان أي تغدو بكرة وهي جياع وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف ، أرشد بها إلى ترك الأسباب الدنيوية والاشتغال بالأعمال الأخروية ثقة بالله وبكفايته ) أ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وهذا يوضح أن كل حير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله ، وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه فإنما يمنعها الله ، وإنما يكشفه الله ، وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه ، فالله — سبحانه — هو خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة حي باختياره وقصده ، كما يحدثه — تعالى — بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم ، أو حركة جماد . بما جعل الله فيه من الطبع ، أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك ، فالله خالق ذلك كله ، فإنه لا حول ولا قوة إلا به ، وما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن فالرجاء يجب أن يكون كله للرب ، والتوكل عليه والدعاء له فإنه إن شاء

١ ( فيض القدير - ٥ / ٣١١ ) ٠

ذلك ويسره كان وتيسر ولو لم يشأ الناس ، وإن لم يشأه و لم ييسره لم يكن وإن شاءه الناس ،

وهذا واحب لو كان شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب ، فإنه لو قدر مستقلا بالمطلوب وإنما بمشيئة الله وتيسيره - لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يسأل إلا هو ، ولا يستعان إلا به ، ولا يستغاث إلا هو ، فله الحمد وإليه المشتكى ، وهو المستعان ، وهو المستغاث ، ولا حول ولا قوة إلا به ، فكيف وليس شيء من الأسباب المستقلا بمطلوب ، بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه ، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه ، حتى يحصل المقصود .

فكل سبب له شريك وله ضد ، فإن لم يعاونه شريكه و لم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه ، فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له ) ، .

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره للآية الكريمة ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْسَبُ ﴾ ٢ :-

( أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما لهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، أي من جهة لا تخطر بباله قال

<sup>&#</sup>x27; ( التوكل على الله والأخذ بالأسباب – ابن تيمية – ص ١١٦ ) .

٢ ( سورة الطلاق – جزء من الآية ٢ ) .

الإمام أحمد – بسند – "عن أبي ذر قال : جعل رسول الله على يتلو هذه الآية : " ومن يتق الله يجعل له مخرجا \* ويرزقه من حيث لا يحتسب "حتى فرغ من الآية ثم قال " يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم " ' ) ' ،

وحقيقة التوكل على الله: هو صدق اعتماد القلب على الله - عز وجل - في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع، ولا يضر ولا ينفع سواه، قال الحسن البصري: (إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته). ولا بد للمسلم أن يعلم أن اتخاذ الأسباب المباحة لا يقدح في التوكل، بل هو الفعل الذي بينه وأقره رسول الله على كما ثبت من حديث أنس - رضي الله عنه - في ذلك الأعرابي الذي أهمل عقال ناقته - توكلا كما زعم - حتى ضاعت، فقال له رسول الله على : (اعقلها وتوكل) ".

<sup>(</sup>أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب الزهد (٢٤) - برقم (٢٢٠)، وقال الألباني حديث ضعيف ، أنظر ضعيف ابن والدارمي في سننه - كتاب الرقاق (٢٦)، وقال الألباني حديث ضعيف ، أنظر ضعيف ابن ماجة ٣٦٦ - وذكره العلامة أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي في كتابه "أحاديث معلة ظاهرها الصحة " - برقم ٨٤) .

<sup>· (</sup> مسير القرآن العظيم - ٤ / ٨٠ ) ·

رُ أخرجه الترمذي فـــي سننـــه - كتـــاب القيامة ( ٢٢ ) - برقـــم ( ٢٦٤٩ ) ، وابن حبان في صحيحه - برقم ( ٢٥٤٩ ) ، وأبو نعيم في " الحلية " - ٨ / ٣٩٠ ، وابن حجر في " فتح الباري " - ١٠ / ٢١٢ ، ميزان الاعتدال - برقم ( ٢٩٠٥ ) ، والزبيدي في " إتحاف السادة =

قال المناوي : (" اعقلها " أي شد ركبة ناقتك مع ذراعها بحبل " وتوكل " أي اعتمد على الله ، قاله لمن قال يا رسول الله اعقل ناقتي وأتوكل أم أطلقها وأتوكل ؟ وذلك لأن عقلها لا ينافي التوكل الذي هو الاعتماد على الله وقطع النظر عن الأسباب مع هيئتها ، وفيه بيان فضل الاحتياط والأخذ بالحزم ) .

ولا بد تحت هذا العنوان من إيضاح العلاقة بين الرقية الشرعية والتوكل على الله سبحانه ، فبعض أهل العلم قال بأن الرقية تقدح في تمام التوكل على الله سبحانه ، فبعض أهل العلم قال بأن الرقية تقدح في تمام التوكل ومنهم من قال غير ذلك ، وأستعرض تحت هذا العنوان الأمور الهامة التالية :-

<sup>=</sup> المتقين " - 9 / ٥٧ ، والعجلوني في "كشف الحفاء " - ١ / ١٦١ ، وابن أبي حاتم الرازي في " علل الحديث " - ( ٧٦٢ ) ، والهندي في " كتر العمال " - برقم ( ٧٦٧ ) ، والهندي في " الدرر المنتثرة في الأحاديث وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ٢٧٥ ) ، والسيوطي في " الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ( ١٦ ) ، وقال الألباني حديث حسن ، أنظر صحيح الجامع ١٠٦٨ ، صحيح الترمذي ٢٠٤٤ ) .

<sup>· (</sup> فيض القدير - ٢ / ٨ ) ·

## \* اختلاف العلماء في أن الرقية تقدح في تمام التوكل أم لا :-

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: ذهب الإمام أحمد والخطابي والقاضي عياض والنووي وابن تيمية وغيرهم من العلماء إلى أن الاسترقاء يقدح في تمام التوكل ' .

القول الثابي : ذهب الطبري والمازري وابن القيم وابن قتيبة وابن عبد البر والداوودي والقرطبي إلى أن الاسترقاء لا يقدح في تمام التوكل ٢٠٠٠

### أدلة الفريقين:

استدل الفريق الأول - وهم القائلون بأن الاسترقاء يقدح في تمام التوكل - بما يلي :-

<sup>(</sup> انظر : المعلم بفوائد مسلم للمازري – مخطوطة ( 7181 ) – لوحة ( 10 ) والطب النبوي لابن القيـــم – ص ( 10 ) وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( 770 ) والتمهيد لابن عبدالبر – 100 ) وشرح البخاري لابن بطال – مخطوط رقم ( 111 ) لوحة ( 111 ) والمفهم للقرطبي – مخطوطة – لوحة ( 100 ) وفتح الباري لابن حجر – 100 / 100 – نقلا عن أحكام الرقى والتمائم – ص 100 ) .

() عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله الله المورضة على الأمم ، فرأيت النبي ومعه الرهط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد ، إذ رفع لي سواد عظيم ، فظننت ألهم أمتي ، فقيل لي : هذا موسى وقومه ، ولكن أنظر إلى الأفق ، فإذا سواد عظيم ، فقيل سواد عظيم ، فقيل الأفق الآخر ، فإذا سواد عظيم ، فقيل لي : أنظر إلى الأفق الآخر ، فإذا سواد عظيم ، فقيل لي : هذه أمتك ، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا ي : هذه أمتك ، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، هم الذين لا يرقون ( • • ) ولا يسترقون ، ولا يتطيرون ، ولا يكتوون ، وعلى رهم يتوكلون ) .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية "ولا يرقون "هذه الزيادة وهم من الراوي ، لم يقل النبي على الله على النبي المناه على النبي المناه المناه

<sup>&#</sup>x27; (قال الشيخ الألباني حفظه الله : قوله " لا يرقون " هو ما تفرد به مسلم دون البخاري وغيره ، ثم هو شاذ سندا ومتنا ، كما بينته في محل آخر ، ! وحسبك دليل على شذوذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقي غيره أكثر من مرة )

 <sup>(</sup> أحرجه الإمام أحمد في مسنده - ١ / ٢٧١ ، ٣٢١ ، ٤٠١ ، ٤٥٤ - ٤ / ٤٣٦ ،
 ( 12 ) عليه - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب ( ١٧ ، ٢٤ ) - برقم ( ٥٠٠ ، ٥٧٠٥ ) - وكتاب الرقاق ( ٥٠ ) - برقم ( ١٥٤١ ) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ( ٣٧١ ، ٣٧١ ) - برقم ( ٢١٨ ، ٢١٩ ) وعن عمران بن حصين واللفظ بنحوه ، والترمذي في سننه - كتاب القيامة ( ١٤ ) - برقم ( ٢٥٧٦ ) ، أنظر والنسائي في " الكبرى " - ٤ / ٣٧٨ - كتاب الطب ( ٢٧ ) - برقم ( ٢٧٠٧ ) ، أنظر صحيح الجامع ٣٩٩٩ ، صحيح الترمذي ١٩٩١ ) .

يرقون " وقد قال النبي عِلَيْ الله وقد سئل عن الرقى : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه " \ ) ٢٠.

٢)- عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : ( سبعون الله عن أنس - رضي الله عنه حساب : هم الذين لا يكتوون ، ، ، الفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب : هم الذين لا يكتوون ، ، ، ولا يتطيرون وعلى رهم يتوكلون ) " ،

قال المناوي: ("سبعون ألفا من أمتي" يعني سبعون ألف زمرة بقرينة تعقبه في خبر مسلم بقوله زمرة واحدة منهم على صورة القمر "يدخلون الجنة بغير حساب " ولا عذاب بدليل رواية ولا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا "هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون " ليس في البخاري " ولا يسترقون " قال ابن تيمية وهو الصواب وإنما هي لفظة وقعت مقحمة في هذا الجديث وهي غلط من بعض الرواة فإن النبي على جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخولها بغير حساب تحقيق التوحيد وتجريده فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم " ولا يتطيرون " لأن الطيرة نوع من الشرك " وعلى رهم يتوكلون " قدم الظرف ليفيد الاختصاص أي الشرك " وعلى رهم يتوكلون " قدم الظرف ليفيد الاختصاص أي

<sup>(</sup> الحديث عن جابر رضي الله عنه ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٣ / ٣٠٢ ، ٣٣٤ ) – ٣٩٣ ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ ) – برقم ( ٢١٩ ) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطب ( ٣٤ ) – برقم ( ٣٥١٥ ) – واللفظ بنحوه ، أنظر صحيح الجامع ٢٠١٩ ، صحيح ابن ماجة ٣٨٣ – السلسلة الصحيحة ٤٧٢ ) ، ( فتح الجميد شرح كتاب التوحيد – ص ٩٤ ) ،

<sup>&</sup>quot; (أخرجه (البزار)، وقال الألباني حديث صحيح، أنظر صحيح الجامع ٣٦٠٤).

عليه لا على غيره وهذه درجة الخواص المعرضين عن الأسباب بالكلية الواقفين مع المسبب ولا ينظرون سواه فكمل تفويضهم وتوكلهم من كل وجه و لم يكن لهم اختيار لأنفسهم ليفعلوا شيئا منها ) ٢ .

قال المباركفوري : (وأما الحديث في صفة أهل الجنة الذين يدخلوها بغير حساب : هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رجم يتوكلون فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا ، الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها وتلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهم ، فأما العوام فمرخص لهم في التداوي والمعالجات ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من

<sup>(</sup>يقول الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله –: هذا الكلام فيه نظر فإن الإعراض عن الأسباب نقص في العقل فالأسباب الشرعية والكونية قررت وجود المسببات عليها فلا تكون إلا بما) .

٠ ( فيض القدير - ٤ / ٩٢ ) ٠

 $<sup>^{7}</sup>$  ( أخرجه الإمام أحمد فـــي مسنده - 1 / 177 - 7 / 107 ، 103 - متفق عليه - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق ( (11) ) - برقم ( (11) ) - برقم ( (11) ) أنظر صحيح الجامع ((11) ) مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ( ((11) ) - برقم ( ((11) ) ) أنظر صحيح الجامع (((11) ) (((11)

الله بالدعاء كان من جملــة الخواص ، ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء ' ) ' .

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : (أورد بعض العلماء الشكالا على هذا الحديث وقال : إذا اضطر الإنسان إلى القراءة أي أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه مثل أن يصاب بعين أو بسحر أو أصيب بجن من أحد أن يقرأ عليه مثل أن يصاب بعين أو بسحر أو أحيب بجن بعن بعن المناب ولا عذاب ؟

فقال بعض العلماء: نعم هذا ظاهر الحديث وليعتمد على الله وليتبصر ويسأل الله العافية .

وقال بعض العلماء: بل أن هذا فيمن استرقى قبل أن يصاب أي بأن قال اقرأ على أن لا تصيبني العين أو أن لا يصيبني السحر أو الجن أو الحمى فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقع لا واقع وكذلك الكي) " .

<sup>&#</sup>x27; (يقول الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله – : هذا الكلام فيه نظر وما ثم في الأولياء أفضل من الرسوَل محمد – صلى الله عليه وسلم – قد تداوى وارتقى ) .

٢ ( تحفة الأحوذي - ٣ / ١٦٥ ) .

<sup>&</sup>quot; ( شرح رياض الصالحين - ٢ / ١١٥ ) .

عن المغيرة \_ رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله على : ( من اكتوى أو استرقى ، فقد برئ من التوكل ) ' ·

قال المناوي : (لفعله ما يسن التتره عنه من الاكتواء لخطره ، والاسترقاء عما لا يعرف من كتاب الله لاحتمال كونه شركا ، أو هذا فيمن فعل معتمدا عليها لا على الله ، فصار بذلك بريئا من التوكل ، فإن فقد ذلك لم يكن بريئا منه ) ٢ .

# \* أقوال أهل العلم في أن الاسترقاء يقدح في تمام التوكل:-

\* قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تعقيبه على حديث (سبعون ألفا ، ، ) : (فهؤلاء من أمته ، وقد مدحهم بألهم لا يسترقون ، والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه ، والرقية من نوع الدعاء ، وكان هو على يرقي نفسه وغيره ، ولا يطلب من أحد أن يرقيه ، ورواية من روى في هذا : لا يرقون ضعيفة ، فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء ، أنه ليس من باب سؤال المخلوق الذي غيره أفضل منه ، فإن من لا يسأل

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٤ / ٢٤٩ ، ٢٥٣ ، والترمــذي في سننــه – كتاب الطب ( ١٤ ) – برقم ( ٢١٤٦ ) – وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطب ( ٢٣ ) – برقم ( ٣٤٨٩ ) ، والحاكم في المستدرك – ٤ / ٤١٥ ، وابن حبان في صحيحه – برقم ( ١٤٠٨ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ١٠٨١ ، صحيح الترمذي ١٦٧٧ ، صحيح ابن ماجة ٢٨١١ – السلسلة الصحيحة ٢٤٤ ) ، ( فيض القدير – ٦ / ٨١ ) ،

الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس - ومحمد على سيد ولد- آدم) ' .

\* قال الحافظ بن حجر في الفتح: (في هذه القصة - يعني قصة سحر الرسول على التفويض وتعاطي الأسباب، ففي أول الأمر فوض وسل لأمر ربه فاحتسب الأجر في صبره على بلائه، ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته جنح إلى التداوي ثم الى الدعاء، وكل من المقامين غاية في الكمال) ٢.

\* قال الخطابي: (المراد من ذلك (يعني حديث سبعون ألفا ٠٠) ترك الاسترقاء على جهة التوكل على الله والرضا بقضائه وبلائه وهذه أرفع درجات المحققين للإيمان ) " ٠

\* قال القاضي عياض : ( وهذا هو ظاهر الحديث ألا ترى قوله : " وعلى ربهم يتوكلون " ) ، .

<sup>&#</sup>x27; ( محموع الفتاوى - ١ / ٣٢٨) .

١ ( فتح الباري - ١٠ / ٢٢٨ ) ٠

<sup>&</sup>quot; (أعلام السنن للخطابي - مخطوطة - لوحــة (٣٩٦) - نقلا عن أحكـــام الرقى والتمائم - ص ٤٤) .

<sup>&#</sup>x27; (إكمال المعلم - مخطوطة - لوحة ( ٦٢ ) - نقلا عن أحكام الرقى والتمائم - ص ٤٤ ) .

\* قال النووي : ( والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ، ومن وافقه كما تقدم ، وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل ، فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم ، ولا شك في فضيلة هذه الحالة ، ورجحان صاحبها ، وأما تطبب النبي على ففعله ليبين لنا الجواز ' ) ' ،

### أدلة الفريق الثايي: -

استدل أصحاب هذا القول على أن الاسترقاء لا يقدح في التوكل بما يلي :-

۱) – لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله على فقال رجل : يا رسول الله ! أرقى ؟ قال : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) " .

<sup>(</sup>يقول الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله – : وهذا الكلام فيه نظر وذلك لأن عائشة – رضي الله عنها – كانت ترقي النبي – صلى الله عليه وسلم – لما اشتد وجعه وتمسح بيده الشريفة – صلى الله عليه وسلم – ولم ينهها وما كان له – صلى الله عليه وسلم – أن يترك ذلك لو كان فضيلة وهو أعبد الناس لربه )  $\cdot$ 

٢ (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣ / ٩١) ٠

قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – : ( وفي الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من الرقى ، وذلك ما كان معناه مفهوما مشروعا ، وأما الرقى بما لا يعقل معناه من الألفاظ ، فغير جائز ، قال المناوي : ( وقد تمسك ناس بهذا العموم ، فأجازوا كل رقية حربت منفعتها ، وإن لم يعقل معناها ، لكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدي إلى شرك يمنع ، وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن يؤدي إليه ، فيمنع احتياطا ،

قلت: - والكلام للشيخ الألباني - رحمه الله - ويؤيد ذلك أن النبي للم يسمح لآل عمرو بن حزم بأن يرقى إلا بعد أن اطلع على صفة الرقية ، ورآها مما لا بأس به ، بل أن الحديث بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نص في المنع مما لا يعرف من الرقى ، لأنه في هيا عاما أول الأمر ، ثم رخص فيما تبين أنه لا بأس به من الرقى ، وما لا يعقل معناه منها لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا بأس بها ، فتبقى في عموم المنع فتأمل!

وأما الاسترقاء - وهو طلب الرقية من الغير ، فهو وإن كان جائزا ، فهو مكروه ، كما يدل عليه حديث (هم الذين لا يسترقون ، و ولا يكتوون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى رهم يتوكلون ) ، متفق عليه ) .

١ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة - ١ / ٢ / ٤٤٨ ) ،

٢)- عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال : (كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) .

قال المناوي: (" اعرضوا علي رقاكم " جمع رقية بالضم وهي العوذة ، والمراد ما كان يرقى به في الجاهلية ، استأذنوه في فعله فقال " اعرضوها علي " أي لأني العالم الأكبر المتلقي عن معلم العلماء ومفهم الحكماء فلما عرضوا عليه قال " لا بأس بالرقى " أي هي جائزة " ما لم يكن فيه " أي فيما رقي به " شرك " أي شيء يوجب اعتقاد الكفر أو شيء من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق الأصول الإسلامية فإن ذلك محرم ومن ثم منعوا الرقى بالعبراني والسرياني ونحو ذلك مما يجهل معناه حوف الوقوع في ذلك ) " .

٣)- عن عائشة - رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله على : ( ما لصبيكم هذا يبكي ؟ هلا استرقيت له من العين ) " ،

<sup>(</sup> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام ( ٦٤ ) - برقهم ( ٢٢٠٠ ) ، وأبو داوود في سننسه - كتاب الطب ( ١٠٤٨ ) - برقم ( ٣٨٨٦ ) ، أنظر صحيح الجامع ١٠٤٨ ، صحيح أبي داوود ٣٢٩٠ - السلسلة الصحيحة ١٠٦٦ ) ،

٢ (فيض القدير - ١ / ٥٥٨) ،

<sup>&</sup>quot; (أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٦ / ٧٢ ، والإمام مالك في الموطأ - العين (٤) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ٥٦٦٢ - السلسلة الصحيحة ١٠٤٨ ) .

٤)- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (كان يأمر أن نسترقي من العين ) ، ،

قال الحافظ بن حجر في الفتح :( أي يطلب الرقية ممن يعرف الرقى بسبب العين ، وفي الحديث مشروعية الرقية لمن أصابه العين ) ٢ .

٥) - عن أم سليم أن النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ،
 فقال : (استرقوا لها ، فإن بها النظرة) " .

قال البغوي : (قال إبراهيم الحربي : "سفعة " هو سواد في الوجه ، ومنه سفعة الفرس سواد ناصيته ، وعن الأصمعي : حمرة يعلوها سواد ، وقال ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه ، وقوله : " يعني من الجن " ،

<sup>(</sup>أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب ( ٣٥ ) - برقم ( ٢٦٨ ) ، والإمام مسلم الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب ( ٣٥ ) - برقسم ( ٢١٩٥ ) ، والنسائي في " السنن في صحيحه - كتاب السلام ( ٥٥ ) ٥٠ ) - برقسم ( ٢١٩٥ ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " - ٤ / ٣٦٥ - كتاب الطب ( ٣٥ ) - برقم ( ٢٥٣١ ) ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب ( ٣٠ ) - برقم ( ٢٥١١ ) ، والإمام مالك في الموطأ - العين ( ٣ ، ٤ ) ، والأمام صحيح الجامع ٤٨٨٤ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٣١ - السلسلة الصحيحة ٢٥٢١ ) .

١ ( فتح الباري - باختصار - ١٠ / ٢٠١ ) ٠

<sup>&</sup>quot; (متفق عليه - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب - ( ٣٥) باب استحباب رقية العين - برقـم ( ٩٩٥) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام ( ٩٥) باب استحباب الرقية من العين - برقم ( ٢١٩٧) ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ٢١٢، أنظر صحيح الجامع ٩٣٧ ، السلسلة الصحيحة ١٢٤٧) ،

وقيل: من الإنس، وبه جزم أبو عبيد الهروي، قال الحافظ: والأولى أنه أعم من ذلك، وأنها أصيبت بالعين، فلذلك أذن عظم في الاسترقاء لها) '.

قال النووي : (قوله: رأى بوجهها سفعة فقال: " بها نظرة فاسترقوا لها " يعني بوجهها صفرة ، أما السفعة فبسين مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة ، وقد فسرها في الحديث بالصفرة ، وقيل سواد ، وقيل : أخذة من الشيطان ) ٢ .

٣)- عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله
 إلا من عين أو حمة ، أو دم ) " .

قال البغوي : ( والمراد من " الحمه " سم ذوات السموم ) .

<sup>· (</sup>شرح السنة - ١٢ / ١٦٣ ) ·

٢ (صحيح مسلم بشرح النووي - باختصار - ١٣،١٤،١٥ - ٣٥٤) .

ر أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ١ / ٢٧١ – ٤ / ٤٣٦ ، ٤٣٦ ، ٤٤٦ – متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الطب (١٧١) – برقم (٥٠٠٥) ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب الإيمان (٣٧٤) – برقب (٢٢٠) ، وأبو داوود في سننه – مسلم في صحيحه – كتاب الإيمان (٣٧٤) – برقب (٢١٠) – برقم (٣٨٨٤) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب (١٥) – برقم (٢١٥) – برقم (٢١٥) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب (١٥) – برقم (٢١٤٩) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ٢٩٤٦ ، صحيح أبي داوود ( ٢١٥) ، صحيح الترمذي الرمذي ١٦٨٠) ،

<sup>، (</sup> شرح السنة - ١٢ / ١٦٣ ) ·

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : (قال الخطابي : ومعنى الحديث ، لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمه ، وقد رقي النبي ورقى ) ، ،

قال الحافظ بن حجر في الفتح: (بخصوص حديث عمران بن حصين: وأجيب بأن معنى الحصر فيه ألهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية ، فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك ، لاشتراكهما في كولها تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني ، ويلتحق بالسم كل ما عرض البدن من قرح ونحوه من المواد السمية ، وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل ، أي لا رقية أنفع كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار ) أ

قال المناوي : (" لا رقية إلا من عين أو حمة "أي لا رقية أولى وأنفع من رقية العيون أي المصاب بالعين ومن لا رقية من لدغة ذي حمة والحمه سم العقرب وشبهها وقيل فوعة السم وقيل حدته وحرارته وزاد في رواية أو دم أي رعاف يعني لا رقية أولى وأنفع من الرقية المعيون أو ملسوع أو راعف لزيادة ضررها فالحصر بمعنى الأفضل فهو من قبيل لا فتى إلا علي فلا تعارض بينه وبين الأحبار الآمرة بالرقية بكلمات الله التامات وآياته المترلات لأمراض كثيرة وعوارض غزيرة وقال بعضهم معنى الحصر هنا أهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية فيلحق بالعين نحو حبل ومس

ا ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد - ص ٩١ ) .

<sup>· (</sup> فتح الباري – بتصرف – ١٠ / ١٩٦ ) ·

لاشتراكهما في كولهما تنشأن عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني وبالسم كل عارض للبدن من المواد السمية ) ١ .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (قال المصنف: عن حصين بن عبد الرحمن، قال: "كنت عند سعيد بن جبير، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما أني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريده بن الحصيب أنه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة "قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع،

قوله: "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع "أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن ، بخلاف من يعمل بجهل ، أو لا يعمل بما يعلم ، فإنه مسيء آثم ، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم ) " ،

# \* أقوال أهل العلم في أن الاسترقاء لا يقدح في تمام التوكل:-

\* قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( وأما الرقية فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية وزعم ألهما قادحان في التوكل دون غيرهما ، وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة :

١ ( فيض القدير - ٦ / ٤٢٦ ) ٠

۲ ( فتح الجحید شرح کتاب التوحید – باختصار – ص ۸۲ – ۹۱ ) ۰

1)- أحدها قاله الطبري والمازري وطائفة: أنه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون ، وقال غيره: الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية ، ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفرا ، بخلاف الرقى بالذكر ونحوه ، وتعقبه عياض وغيره بأن الجديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة ، ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلما فلم يسلم هذا الجواب ،

٣)- ثانيها قال الداوودي وطائفة: أن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء ، وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا ، وهذا اختيار عبد البر ، غير أنه معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء ،

٣)- ثالثها قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله، والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئا ٠٠ والله أعلم ٠

٤)- رابعها أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره ، لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه ) ' .

\* وقال الحافظ ايضا : ( والحق أن من وثق بالله ، وأيقن أن قضاءه عليه ماض ، لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله فقد ظاهر – فقد ظاهر – فقد ظاهر على رأسه المغفر وأقصد الرماة على فم الشعب ، وخندق حول المدينة ، وأذن في الهجرة إلى الحبشة والمدينة ، وهاجر هو ، وتعاطى أسباب الأكل والشرب ، وادخر لأهله قوهم و لم ينتظر أن يترل عليه من السماء ، وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك ، وقال للذي سأله ، أعقل ناقتي ، أو أدعها ، قال : " اعقلها

ا ( فتح الباري - باختصار - ١٠١ / ٢١١ - ٢١٢ ) ٠

البيضة ، وقيل : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة ، وقيل هو رفرف البيضة ، وقيل : المغفر من الديباج ، وأسفل البيضة هو حلق يجعلها الرجل أسفل البيضه ، تسبغ على العنق فتقيه ، وقيل : حلق يتقنع به المسلح ، وقيل ربما كان المغفر مثل القلنسوة ، غير إنما أوسع يلقيها الرجل على رأســه ، فتبلغ الدرع ، ثم يلبس البيضة فوقها ، وربما المغفر من ديباج — السان العرب — ٥ / ٢٦ ) .

وتوكل " ' ) ٠ ٠

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع ، والعطش ، والجر ، والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسببالها قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ، ولا توكله عجزا ) " .

<sup>(</sup> أخرجه الترمذي في سننه - كتاب القيامة ( ٢٢ ) - برقم ( ٢٦٤٩ ) ، وابن حبان في صحيحه - برقم ( ٢٥٤٩ ) ، وأبو نعيم في " الحلية " - ٨ / ٣٩٠ ، وابن حجر في " فتح الباري " - ١٠ / ٢١٢ ، ميزان الاعتدال - برقم ( ٢٠٩٥ ) ، والزبيدي في " إتحاف السادة المتقين " - ٩ / ٧٥ ، والعجلوني في " كشف الخفاء " - ١ / ١٦١ ، وابن أبي حاتم الرازي في " علل الحديث " - ( ٧٦٢ ) ، والهندي في " كنز العمال " - برقم ( ٧٦٢ ) ، وابن الجوزي في " تلبيس إبليس ( ٧٢٥ ) ، والسيوطي في " الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة " ( ١٦١ ) ، وقال الألباني حديث حسن ، أنظر صحيح الجامع ١٠٦٨ ، صحيح الترمذي ٢٠٤٤ ) ، فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل ، والله أعلم ) ،

<sup>٬ (</sup> فتح الباري - ١٠ / ٢١٢ ) ،

الطب النبوي - ص ١٥) ٠

وقال – رحمه الله – في موضع آخر : ( فإن قيل : فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داوود :" لا رقية إلا من عين ، أو حمة " والحمه : ذوات السموم كلها .

فالجواب أنه على لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها ، بل المراد به : لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمه ، ويدل عليه سياق الحديث ) ،

وقال أيضا : ( لا يتجه هذا الاعتراض لما سبق من الجمع بين الحديثين ، وذلك لأنه أي الاعتراض بني على أن نفي الاعتقاد بنفع الرقية وضرها ، على ما كان في الجاهلية من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب وحدهم ، وليس هذا المنهي مرادا فيما تقدم من الجمع ، أي أن هذا ليس صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب خاصة ، وإنما المقصود ألهم يتجنبون الرقية بصورتما الشركية ، أعني التي تقوم على الاعتقاد بألها تنفع وتضر من دون الله ، أو كانت من صيغ الجاهلية ، شأن غيرهم من المسلمين في هذا الأصل ، وما يشعر به الحديث من مزيتهم وفضلهم على المسلمين في هذا الأصل ، وما يشعر به الحديث من مزيتهم وفضلهم على غيرهم ، يمكن أن يرجع إلى رقي درجتهم في التوكل على الله ، وهي الدرجة التي لا يلتفت فيها العبد بقلبه إلى الأسباب كلية ، وإن باشرها بجوارحه ) ٢ .

ا ( الطب النبوي - ص ١٧٥ ) .

<sup>· (</sup> مدراج السالكين - ٢ / ١١٥ ) .

\* قال النووي : ( وأما قولهم في الرواية الأخرى : " يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقى " فأجاب العلماء عنه بأجوبة :

أحدها: كان لهياً أولاً ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها، واستقر الشرع على الإذن ·

والثاني: أن النهي عن الرقى الجحهولة كما سبق .

الثالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها ، كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة .

وأما قوله في الحديث الآخر: "لا رقية إلا من عين أو حمة " ، فقال العلماء: ثم يرو به حصر الرقية الجائزة فيها ومعها فيما عداهما ، وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة العذر فيها ) ' ،

\* قال ابن الأثير: (هذا الحديث - رواية البخاري - عن عمران بن الحصين تخص رقية العين ، والحمة لا يمنع جواز الرقية من غيرها من الأمراض لأنه ثبت أن رقى بعض أصحابه من غيرهما ، وإنما معناه: لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم ) ٢ ،

٢ ( جامع الأصول - ٧ / ٢٥٥ ) .

- \* وذهب ابن قتيبة وابن عبد البر وغيرهم: إلى أن الرقى التي يحمد تركها هو ما كان من كلام الجاهلية أو من الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون فيه كفر) ' .
- \* قال القرطبي: ( أن المراد هو اجتناب رقى خارجة عن الرقى الجائزة والممنوعة ، فالرقى الجائزة كالرقى بأسماء الله ، والرقى الممنوعة كالرقى بما فيه شرك ) ٢ .
- \* قال المناوي : ( والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب ، وكذا تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك ) " ،
- \* قال الشوكاني : ( يمكن أن يجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة ) ،
- \* قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: ( وأعلم أن الحديث لا يدل على أهم لا يباشرون الأسباب أصلا ، فإن مباشرة الأسباب في الجملة

ا ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة – ص ٣٣٥ ، والتمهيد لابن عبدالبر – ٥ / ٢٧٨ ) .

٢ ( المفهم للقرطبي – مخطوطة – لوحة ١٧٧ – نقلا عن أحكام الرقى والتمائم – ص ٤٦ ) .

<sup>&</sup>quot; ( فيض القدير - ٢ / ٢٢٨ ) .

ا ( نيل الأوطار - ٣ / ٢٩٢ ) .

أمر فطري ضروري ، لا انفكاك لأحد عنه ، بل نفس التوكل : مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ﴾ أي كافيه ، وإنما المراد ألهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجاتهم إليها ، توكلا على الله تعالى ، كالاكتواء والاسترقاء ، فتركهم له لكونه سببا مكروها ، لا سيما والمريض يتشبث - فيما يظنه سببا لشفائه - بخيط العنكبوت ،

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه ، فغير قادح في التوكل ، فلا يكون تركه مشروعا ، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا " ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله " ٢ ) " .

\* سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - السؤال التالي : (هل الرقية تنافي التوكل ؟)

اً ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد - ص ٩٦ – ٩٧ ) ٠

<sup>· (</sup> سورة الطلاق - الآية - ٣) .

 <sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ١ / ٣٧٧ ، ٣١٥ ، ٣٥٥ - متفق عليه - رواه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب (١) - برقم ( ٢٧٨٥ ) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام ( ٢٩ ) - برقم ( ٢٢٠٤ ) - واللفظ بنحوه ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب ( ١) - برقم ( ٣٤٣٨ ) - دون قوله :" علمه ٥٠٠ الخ ، والنسائي في " السنن الكبرى " - علمه ٢٩٠ - برقم ( ٣٤٣٠ - كتاب الطب ( ٣٤ ) - برقم ( ٧٥٥٥ ) ، وابن حبان في صحيحه - برقم ( ١٣٩٤ ) ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ١٩٦ ، والهيثمي في " مجمع الزوائد " - ٤ / ١٣٩٠ ) ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ١٩٦ ، والهيثمي في " مجمع الزوائد " - ٤ / ١٥٥ ) ، أنظر صحيح ابن ماجة ٢٧٧٧ - السلسلة الصحيحة ٤٥١ ) ،

فأجاب: التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع فعل الأسباب التي أمر الله بها، وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب، فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب على الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها، وهنا سؤال من أعظم الناس توكلا على الله ؟

الجواب هو الرسول – عليه الصلاة والسلام – وهل كان يعمل الأسباب التي يتقي بما الضرر ؟ الجواب نعم ، كان إذا خرج إلى الحرب يلبس الدروع ليتوقى السهام ، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين أي لبس درعين كل ذلك استعدادا لما قد يحدث ، ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى ، وعلى هذا فالقراءة قراءة الإنسان على نفسه ، وقراءته على الحوانه المرضى لا تنافي التوكل وقد ثبت عن النبي على أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات ، وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا ، والله أعلم ) .

\* قال فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي - حفظه الله -: ( والرقية لا تنافي القدر ولا تدفعه ، بل هي من قدر الله تعالى ، فإن الله عز وجل كما قدر المسببات قدر الأسباب، وكما قدر النتائج قدر المقدمات ، فهو يقدر أن هذا المريض يشفى بتناوله للدواء الملائم ، وهذا يشفى برقية رجل صالح ، وذلك بأسباب يتخذها ، فهذا كله من قدر الله تعالى .

ا ( فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ١ / ١٤١ ، ١٤٢ ) .

والمؤمن الفقيه في دينه هو الذي يدفع الأقدار بعضها ببعض ، كما أمر الله تعالى وشرع ، فهو يدفع قدر الجوع بتناول الغذاء ، وقدر العطش بشرب الماء ، وقدر الداء بتعاطى الدواء ) .

\* قال الدكتور على بن نفيع العلياني : ( فالحاصل أن التداوي بالرقى من كتاب الله ، ومن سنة رسوله على لا يتنافى مع التوكل ، لأن الله - عز وجل - جعل الرقى سببا في دفع مكروهات كثيرة على لسان رسوله في وقد تواتر فعل الرسول في للرقية وإقراره لغيره من صحابته - رضوان الله عليهم - وتعاطى الأسباب التي جعلها الله أسبابا بنصوص الوحي لا يقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على الله لا على السبب) ، ،

\* قال الدكتور عمر يوسف حمزة: (اختلف العلماء في حكم التداوي على عدة أقوال، لا أريد أن أذكرها لأن المقام لا يسمح بذلك، ولكن أذكر أرجحها.

القول الأول: أن التداوي مستحب وأن فعله أفضل من تركه ، وبه قال الشافعية وجمهور السلف وعامة الخلق ، وقطع به ابن الجوزي وابن هبيرة وهو قول الحنفية والمالكية ، واحتج هؤلاء لرأيهم بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط

<sup>&#</sup>x27; ( موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى – ص ١٥٥ ) . ' ( الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة – ص ٣٣ ، ٣٤ ) .

والصبر وغير ذلك ، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي على قال : " إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً " .

والقول الثاني : يقول بوجوب التداوي ، والدليل على ذلك قول رسول على الله تعالى خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام" ٢٠.

وخلاصة القول: فإن التداوي واجب وذلك للأدلة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة، والتي يفيد ظاهرها الأمر وأقل مراتب الأمر الاستحباب).

التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء – ص ١٣) .

<sup>(</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ١ / ٣٧٧ ، ٤١٣ ، ٥٥٣ - متفق عليه - رواه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب (١) - برقم ( ١٦٧٨ ) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام ( ٢٩ ) - برقم ( ٢٠٠٤ ) - واللفظ بنحوه ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب ( ١ ) - برقم ( ٣٤٣٨ ) - دون قوله : " علمه ١٠٠٠ الخ ، والنسائي في " السنسن الكبرى " - ٤ / ٣٦٩ - كتاب الطب ( ٣٤ ) - برقم ( ٧٥٥٥ ) ، وابن حبان في صحيحه - برقم ( ١٣٩٤ ) ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ١٩٦ ، والهيئمي في " مجمع الزوائد " - ٤ / ١٣٩ ) ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ١٩٦ ، والهيئمي في " مجمع الزوائد " - ٤ / ٥٠ ، أنظر صحيح ابن ماجة ٣٧٧٣ - السلسلة الصحيحة ٤٥١ ) ، (أخرجه الدولابي - ( ٢ / ٣٨ ) ، والحديث ذكره الهيئمي في " مجمع الزوائد " - ٢ ( أخرجه الدولابي - ( ٢ / ٣٨ ) ، والحديث ذكره الهيئمي في " مجمع الزوائد " - ٢ ( أخرجه الحامع ١٧٦٢ - السلسلة الصحيحة ١٦٣٠ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ١٧٦٢ - السلسلة الصحيحة ١٦٣٣ ) ،

#### \* خلاصة بحث هذه المسألة :-

والذي أراه راجحا في هذه المسألة هو القول الثاني الذي يوضح أن الرقية لا تقدح في تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى ، فهذا رسول الله على نفسه وغيره وأقر الصحابة على فعلهم لهذا الأمر .

وقد رأيت البعض ممن يعرض عن طلب الرقية الشرعية لنيل الدرجة الرفيعة التي أخبر بها رسول الله على عديث (سبعون ألفا ٠٠٠) وللإجابة عن ذلك أقول وبالله التوفيق:

إن المتتبع للنصوص الثابتة عن رسول الله وأقوال أهل العلم في هذه المسألة من حيث الكيفية في التوفيق بين أحاديث الرقية وجوازها أو قدحها للتوكل واضحة بينة ، وقد أشرت آنفا بأن الراجح من أقوال أهل العلم هو طلب الرقية وألها لا تقدح في تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى ، وأما طلب الرقية من عدمه فهذا يعتمد على حال الشخص وارتباطه بخالقه سبحانه وتعالى ، ومن هنا كان لا بد من إلقاء نظرة عامة لمفهوم الإيمان وأركانه لعلاقته بهذا الموضوع ، فأركان الإيمان معلومة ، حددها الشرع وبين معالمها ، وقد أوضح سلف الأمة المفهوم العام الشامل لذلك ، وفسروا الإيمان على أنه قول ، وعمل ، يزيد ، وينقص ، فهو : قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح ، فقول القلب : تسليمه اعتقاده وتصديقه ، وقول اللسان : إقراره ، وعمل القلب : تسليمه

وإخلاصه ، وإذعانه ، وحبه وإرادته للأعمال الصالحة ، وعمل الجوارح : فعل المأمورات ، وترك المنهيات ، وبناء عليه يتضح أن للإيمان مراتب مختلفة ، تعتمد بمجملها على واقع الشخص الإيماني ومدى ارتباطه وتعلقه بخالقه سبحانه .

وهذا المفهوم يعطي المسلم فرصة الارتقاء بنفسه لمرتبة سامية رفيعة من مراتب الإيمان ، بأخلاقياته وسلوكه ، ويترتب على ذلك توكل واعتماد ويقين بالخالق سبحانه ، فالواقع الذي يعيشه المسلم هو الذي يحدد ذلك ويؤصله ،

ولا بد من النظر في نفس المسلم وما يحمله في ثنايا قلبه ولسانه وجوارحه من مظاهر وأخلاقيات ويزن ذلك بميزان الشريعة ، ويجب أن لا تقتصر هذه النظرة إلى نواح إيمانية معينة ، دون القياس الشامل لكافـة النواحي ، وأن يكون واقعيا في ذلك القياس .

وترى اليوم الواقع الإيماني الذي يعيشه البعض يرثى له ، فهو غارق في المعاصي ، بعيد عن الطاعات ، قد ابتلي بمرض من الأمراض التي تصيب النفس البشرية من حسد أو عين أو سحر أو مس ، ومع ذلك يمتنع عن الرقية ، وبسؤاله عن سبب ذلك ، يجيب قائلا : أريد أن أكون من السبعين ألفا ، وقول ذلك يعتبر فهما حاطئا لشرح هذا الحديث ، لأن الواقع الذي يعيشه هؤلاء السبعون ألفا واقع إيماني عظيم جعل لهم هذا الشرف العظيم وهذه المترلة الرفيعة ،

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - : ( أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم لما يلي :-

- ١- لقوة اعتمادهم على الله ٠
- ٢- لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله ٠
- ٣- ولما في ذلك من التعلق بغير الله ) ١

إن الواقع الذي نعيشه اليوم قد ابتعد كثيرا عن منهج الكتاب والسنة ، فظهر الزيغ والبدع والضلال ، وقد ثبت من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه – أنه قال : قال رسول الله على : (خيركم قرين ، ثم الذين يلوهم ، ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون ، يلوهم ، ثم الذين يلوهم ، ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن ) وهذا الكلام لا يعني مطلقا عدم ارتقاء البعض إلى هذه المرتبة العظيمة من مراتب الإيمان ، ولكنهم قلة اختصهم الله بذلك لطهارة قلوهم ونقاء سريرهم ،

١ ( القول المفيد على كتاب التوحيد - ١ / ٩٧ ) ٠

 $<sup>^{7}</sup>$  ( متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الشهادات ( ٩ ) – برقم ( ٢٦٥٢ ) – و كتاب الإيمان والنذور ( ٢٦٥٢ ) – و كتاب الإيمان والنذور ( ٢٧٥ ) – برقم ( ٢٦٩٥ ) ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب فضائل الصحابة ( ٢١٤ ) – برقم ( ٢٥٣٥ ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب السنة ( ١٠ ) – برقم ( ٢٥٧٥ ) ، والترمذي في سننه – كتاب الفتن ( ٣٩ ) – برقم ( ٣٩٣ ) ، والنسائي في سننه – كتاب الإيمان ٢٩ ) ، أنظر صحيح الجامع ٣٣١٧ ، صحيح أبي داوود ٣٨٩٢ ، صحيح الترمذي ١٨٠٩ ، صحيح النسائي  $^{7}$  ،  $^{7}$ 

فالواجب يحتم على المسلم إن رأى الحاجة للرقية أن يبدأ أولا برقية نفسه بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ، وأن يلجأ لذوي المعتقد والمنهج الصحيح ممن يتوسم فيهم الخير والصلاح ، وأن يعلم أن ذلك من الأسباب المباحة المشروعة التي لا تقدح في التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى ، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم ،

ومما لا شك فيه أن حرص المسلم على أن يكون من زمرة السبعين ألفا المشار إليها آنفا ، وعدم مراجعة الطبيب المعالج ، أو اللجوء للرقية الشرعية ، ومن ثم التضجر والتسخط نتيجة للمعاناة والألم والنصب والتعب ، يورث إثما عظيما ، ويوجب مساءلة أمام الله عز وجل - مع إمكانية اللجوء لتلك الأسباب الحسية المباحة ، وكذلك الأسباب الشرعية وبذلك ينال الأجر بإذن الله تعالى ، لسلوكه المسلك الشرعي ، واتخاذ وبذلك ينال الأجر بإذن الله تعالى ، لسلوكه المسلك الشرعي ، واتخاذ كافة الأسباب الداعية للعلاج والشفاء بإذن الله تعالى ، مع الاعتقاد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وحده ،

\* المبحث الخامس : كيفية الرقية :-

أولا: حكم النفث والتفل في الرقية: -

النفث: قال ابن الأثير: ( النفث: نفخ يسير مع ريق يسير وهو أقل من التفل وقيل أنه بلا ريق) ' ·

التفل: قال ابن الأثير: ( التفل شبيه بالبزاق وهو أقل منه ) ٢٠

ومما يدل على هاتين الكيفيتين النصوص الحديثية التالية :-

النفث :-

١) – عن أبي قتادة – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله على الله على الله على الله على الله عنه الله المورد الرؤيا الصالحة من الله ، والرؤيا السوء من الشيطان فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا

١ ( النهاية في غريب الحديث - ٥ / ٨٨ ) ١

١ ( النهاية في غريب الحديث - ١ / ١٩٢ ) ٠

تضره ولا يخبر بها أحدا ، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب ) ' ،

۲)- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (أن رسول الله ﷺ
 کان إذا اشتکی يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ، فلما اشتد وجعه
 کنت أقرأ عليه ، وأمسح بيده ، رجاء برکتها ) ۲ .

۳) - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده ) " .

<sup>(</sup> أخرجه الامام مسلم في صحيحه – كتاب الرؤيا (  $^{\prime\prime}$  ) – برقم (  $^{\prime\prime}$  ) ، والنسائي في السنن الكبرى –  $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  – كتاب التعبير (  $^{\prime\prime}$  ) – برقم (  $^{\prime\prime}$  ) بسند آخر واللفظ بنحوه ، وقال الألباني حديث صحيح ، انظر صحيح الجامع  $^{\prime\prime}$  ) .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده –  $^{\prime}$  7 / 118 ، 107 ، 777 — متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه — كتاب فضائل القرآن ( 18 ) — برقم ( 10.17 ) ، وأبو داوود في سننه — والإمام مسلم في صحيحه — كتاب السلام (  $^{\prime}$  0 ) – برقم (  $^{\prime}$  119 ) ، وأبو داوود في سننه — كتاب الطب (  $^{\prime}$  10 ) – والإمام مالك في الموطأ — عين (  $^{\prime}$  10 ) ، أنظر صحيح أبي داوود  $^{\prime}$  770 ) .

ر متفق عليه - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب المغازي ( ٨٣ ) - برقم ( ٤٤٣٩ ) - وكتاب الطب ( ٣٢ ، وكتاب الطب ( ٣٢ ) - برقم ( ٤٤٣٩ ) - وكتاب الطب ( ٣٠ ) - برقم ( ٥٩٠٥ ، ٥٧٥٥ ) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام ( ٥١ ) - برقم ( ٢١٩٢ ) ، وأبو داوود في سننه - كتاب الطب ( ١٩ ) - برقسم ( ٢٠٩٣ ) ، والنسائي في الكبرى - ٤ / ٣٩٠ ، ٦ / ٢٥٠ - كتاب الطب ( ٣٩ ) - برقم ( ٤٤٥٧ ) - وكتاب عمل اليوم والليلة ( ٢٤١ ) - برقم ( ٢٤١ ) ، وابن ماجة في سننه -كتاب الدعاء = وكتاب عمل اليوم والليلة ( ٢٤١ ) - برقم ( ٢٤١ ) ، وابن ماجة في سننه -كتاب الدعاء =

٤) - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: (كان رسول الله على إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات ) ١٠

٥) - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : (كان رسول الله على إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ، جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ' و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبَ الفَلَق ﴾ " و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبَ النَّاس ﴾ " ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثا) ° ،

<sup>= (</sup>١٥) - برقم (٣٨٧٥)، أنظر صحيح الجامع ٤٦٧٣، أنظر صحيح أبي داوود ۳۳۰۲ ، صحیح ابن ماجة ۳۱۲۵ ) .

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام (٥٠) - باب استحباب رقية المريض -برقم (۲۱۹۲)، أنظر صحيح الجامع ٤٧٨٣) .

اً ( سورة الإخلاص – الآية ١ ) ٠

ا سورة الفلق - الآية ١) ٠

<sup>· (</sup> سورة الناس – الآية ١ ) ·

<sup>° (</sup>أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب فضل المعوذات (١٤) -برقم ( ٥٠١٧ ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الأدب ( ١٠٧ ) – برقم ( ٥٠٥٦ ) ، والترمذي في سننه - كتاب الدعوات (٢١) - برقم (٣٦٤٢) ، والنسائي في السنين الكبرى - ٦ / ١٩٧ - كتاب عمل اليوم والليلة (١٨٦) - برقم (١٠٦٢٤) ، أنظر صحيح البخاري ٧١٦، صحيح أبي داوود ٤٢٢٨، صحيح الترمذي ٢٧٠٨) .

#### -: التف<u>ل</u>

قال الحافظ بن حجر : ( وقوله بريقة بعضنا " يدل على أنه كان يتفل عند الرقية ) ،

- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - والحديث طويل والشاهد فيه : فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ،

<sup>· (</sup> فتح الباري – ١٠ / ٢٠٨ ) ·

ويقرأ: الحمد الله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، وأقره الرسول على خلك ) · ·

#### \* كيفية النفث والتفل:

ولأهمية موضوع النفث والكيفية المتعلقة به ، فسوف أنقل كلاما مختصرا لبعض أهل العلم ومن هؤلاء النووي والزمخشري نقلا عن المناوي أورداه في كتابي صحيح مسلم بشرح النووي وفيض القدير بشرح الجامع الصغير ، مع الإشارة إلى ذلك في موضع آخر من الكتاب في هذا الفصل ، المبحث الثالث ( موقف الاسلام من الرقى ) تحت عنوان ( الرقية بالمعوذتين ) مفاده الآتي :-

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٣ / ٢ ، ، ، ، ، ٤٤ – متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتـــاب الاجارة ( ١٦ ) – برقـــم ( ٢٢٧٦ ) – وكتاب فضائل القرآن ( ٩ ) – برقم ( ٢٣٧٠ ) – وكتاب الطــب ( ٣٣ ، ٣٩ ) – برقم ( ٢٣٧٥ ، ٤٩٧٥ ) ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( ٢٥ ) – برقم ( ٢٢٠١ ) ، وأبو داوود في سننه – كتــاب الطب ( ١٩ ) – برقــم ( ١٩٠ ) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب ( ١٩ ) – برقم ( ٢١٥٧ ) ، والنسائي في السنن الكبرى – ٤ / ٣٦٤ ، ٢ / ٤٥٢ – كتاب الطب ( ٣٣ ) – برقم ( ٢١٥٧ ) – وكتاب عمــل اليــوم والليلــة ( ٢٤٧ ) – برقم ( ٢١٥٠ ) – وابن ماجــة في سننــه – كتاب التجارات ( ٧ ) – برقم ( ٢١٥٢ ) ، والدارقطني والبيهقي – ( ٢ / ١٦٤ ) أنظر صحيح أبي داوود ٣٣٠٠ ، صحيح الترمذي ٥ الدروء ٢١٥٠ ) .

قال النووي : ( قولها كان رسول الله الذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات هي بكسر الواو والنفث نفخ لطيف بلا ريق ، فيه استحباب النفث في الرقية ، وقد أجمعوا على حوازه ، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، قال القاضي : وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى ، وأحازوا فيها النفخ بلا ريق ، وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف ، قيل : إن النفث معه ريق ، قال : وقد اختلف العلماء في النفث والتفل ، فقيل : هما يمعنى ، ولا يكونان إلا بريق ، قال أبو عبيد : يشترط في التفل ريق يسير ، ولا يكون في النفث ، وقيل عكسه ، قال : وسئلت عائشة عن نفث النبي في الرقية ، فقالت : عكسه ، قال : وسئلت عائشة عن نفث النبي في الرقية ، فقالت : كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه ، قال : ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة ، ولا يقصد ذلك ، وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب : فجعل يجمع بزاقه ويتفل ، والله أعلم ،

قال القاضي : وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة ' والهواء والنفس المباشرة للرقية ، والذكر الحسن ،

لكن قال: كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى . وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه ) ٢ .

<sup>&#</sup>x27; (يقول الدكتور ابراهيم البريكان – حفظه الله – : هذا بالنسبة له الله عيره ، إذ التبرك بآثار غيره أمر محرم بل هو من الشرك الأصغر أو الأكبر بحسب اعتقاد المتبرك ) .

ا (صحیح مسلم بشرح النووي – ١٣،١٤،١٥ – ٣٥١ – ٣٥١).

قال المناوي: (قال الزمخشري: والنفث بالفم شبيه بالنفخ ويقال نفث الراقي ريقه وهو أقل من التفل والحية تنفث السم ومنه قولهم لا بد للمصدور أن ينفث، "ومسح عنه بيده "أي بيمينه مسح من ذلك النفث أعضاءه وقال الطيبي الضمير في عنه راجع إلى ذلك النفث والجار والمجرور حال، أي نفث على بعض حسده ثم مسح بيده متحاوزا عن ذلك النفث إلى جميع أعضائه، قال الحكيم: حاء في رواية بدل فنفث فقرأ فدل على أن النفث قبل القراءة، وفي حديث بدأ بذكر القرآن ثم النفث، وفي آخر بدأ بذكر القرآن ثم النفث، وفي آخر بدأ بذكر النفث إلا بعد القراءة، والله الشيء مقدما حتى يأتي القراءة، وإذا فعل الشيء لشيء كان ذلك الشيء مقدما حتى يأتي

قال ابن حجر في الفتح: (قال القاضي عياض: فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه ذكر الله تعالى ، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر ٢ ، وقد يكون على سبيل التفاؤل بترول ذلك الألم عن المريض ، كانفصال ذلك عن الراقي ) ٣ .

الثاني ، وفي حديث آخر نفث بـ " قل هو الله أحد " وذلك يدل على

أن القراءة تقدم ثم نفث ببركتها) ١٠

۱ (فيض القدير - باختصار - ٥ / ١٠١) ٠

ريقول الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله – هذا النقل فيه نظر فليس المقصود التبرك
 بالرطوبة والهواء ولكن المقصود مباشرة أثر الرقي للعضو المريض كما هو الظاهر من فعله – صلى
 الله عليه وسلم – وفعل أصحابه – رضى الله عنهم – ) .

٠ ( فتح الباري - ١٠ / ١٩٧ ) ٠

قال الشوكاني : (قال ابن أبي جمرة : محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها ' ) ' ،

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن التوفيق بين كون التبرك بغير ريقة رسول الله على وبين حديث " بسم الله تربة أرضنا، ، الحديث " فأجاب – حفظه الله – :-

( ذكر بعض العلماء أن هذا مخصوص برسول الله على وبأرض المدينة فقط وعلى هذا فلا إشكال .

ولكن رأي الجمهور أن هذا ليس خاصا برسول الله ولله ولا بأرض المدينة بل هو عام في كل راق وفي كل أرض ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المحردة بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء وليس لمحرد التبرك ،

وجوابنا في الفتوى السابقة هو التبرك المحض بالريق وعليه فلا إشكال لاختلاف الصورتين " .

قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: (ويتصل بالرقية الشرعية أن الرقية الغرض منها إيصال القرآن أو الدعاء إلى المرء إذا كان عن طريق

ا ( انظر البند الأول من الهامش السفلي ) •

١ ( نيل الأوطار - ٣ / ٢٩٠ ) ٠

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  ( مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین - 1 / 1 - 9 - 1 ) .

النفخ أو التفل ورجح أن الجميع جائز ، فإن كان ينفخ وهو إخراج هواء وليس معه شيء من الريق فهو جائز وإن كان ينفث وهو المشروع والذي كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويتعوذ وينفث في يديه وينفث على المريض وأما أن تكون أعظم من النفث الذي هو إخراج بعض الريق مع الهواء فيكون التفل يعني يقرأ الفاتحة وإذا حتم ينفث مع بعض الريق أو يتفل ) .

قلت : فالأحاديث آنفة الذكر وكلام أهل العلم يدل على جواز النفث والتفل في الرقية ؛ وبه قال جماعة من الصحابة وهو مذهب جمهور العلماء.

## \* قول بعض أهل العلم بعدم جواز النفث والتفل في الرقية :-

قال الأستاذ عكاشة عبدالمنان الطيبي : (قال عكرمة : لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد ،

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون النفث في الرقى .

وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وجع، فقلت: ألا أعوذك يا أبا محمد؟ قال: بلي، ولكن لا تنفث، فعوذته بالمعوذتين.

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: القرآن ينفخ به أو ينفث ؟ قال: لا شيء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا ، ثم قال بعد: انفث إن شئت .

ا ( محلة الدعوة – صفحة ٢٢ – العدد ١٦٨٣ من ذي القعدة ١٤١٩ هـ ) ،

وسئل محمد بن سيرين عن الرقية ينفث فيها فقال: لا أعلم بها بأساً ، وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السنة ) ،

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة النفث في الرقية كإبراهيم النخعي وعكرمة والحكم وحماد والأسود بن زيد ، والضحاك فمنهم من كرهه عند قراءة القرآن ،

وحجتهم في ذلك أن الله عز وجل أمر بالاستعاذة من النفث ومن فاعله قال تعالى : ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَا تَاتِفِي الْعُقَدِ ﴾ ` ·

# <u>\* رد أهل العلم على القائلين بعدم جواز النفث والتفل في الرقية :-</u>

وقد أجاب على ذلك أهل العلم حيث أفادوا الآتي :-

\* قال ابن بطال : (ليس في ذمه عز وحل نفث أهل الباطل ما يوجب أن يكون كل نافث ونافثة للحق في معناه ، لأن النفاثات التي أمر الله تعالى نبيه بالاستعاذة من شرهن السحرة ، أما من نفث بالقرآن وبذكر الله تعالى على النحو الذي كان في وأصحابه ينفئون فليس ممن أمر الله تعالى على النحو الذي كان المنطقة وأصحابه النفؤون فليس المن أمر الله تعالى النحو الذي كان المنطقة وأصحابه النفؤون فليس المن المن المن الله تعالى النحو الذي كان المنطقة وأصحابه النفؤون فليس المن المن الله تعالى النحو الذي كان المنطقة وأصحابه النفؤون فليس المن المن الله تعالى النحو الذي كان المنطقة وأصحابه النفؤون فليس المن المن الله تعالى النحو الذي كان النفؤون فليس المن الله تعالى النحو الذي كان النفؤون فليس المن الله تعالى النحو الذي كان النفؤون فليس المن الله تعالى النحو الذي كان النحو الذي كان النحو النحو الذي كان النحو النفؤون فليس المن النحو الذي كان النحو النفؤون فليس المن النحو الذي كان النحو النفؤون فليس المن النحو النفؤون فليس النحو الذي كان النحو النفؤون فليس المن النحو النفؤون فليس النحو الذي كان النحو النفؤون فليس النحو النون النفؤون فليس النحو النون النفؤون فليس النحو النون النفؤون فليس النحو النون النفؤون النون النون النفؤون فليس النون النفؤون فليس النون النو

ا ( نقلاً عن الاستشفاء بالقرآن والدعاء - ص ١١٥ ) .

٢ ( سورة الفلق - الآية ٤ ) .

٣٢٣

بالاستعاذة من شره، وقد صح عن النبي ﷺ أنه نفث على نفسه بالمعوذات وأقر الصحابي الذي تفل على اللديغ بالفاتحة ) ،

\* قال القرطبي: (ولأن النفث في العقد إنما أريد به السحر المضر بالأرواح، وهذا النفث لاستصلاح الأبدان فلا يقاس ما ينفع بما يضر ) .

\* قال ابن حجر: (أما من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النجعي فالحجة عليه الأحاديث التي ثبت فيها نفث النبي بالمعوذات وإقراره للصحابي الذي رقى اللديغ عندما كان يتفل في الرقية) ".

قال الأستاذ عكاشة عبدالمنان الطيبي: (وأما ما روى عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينفث، فكأنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في العقد مما يستعاذ به، فلا يكون بنفسه عوذة، وليس هذا هكذا، لأن النفث في العقد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموماً ، ولأن النفث في العقد إنما أريد به السحر المضر بالأرواح، وهذا

<sup>&#</sup>x27; ( شرح البخـــاري لابن بطال – ( خ ) لوحة ( ١٨٩ ) – نقلا عن أحكام الرقى والتمائم – ٥٧ ) .

٢ ( الجامع لأحكام القرآن - ٢٠ / ٢٥٨ ) .

<sup>&#</sup>x27; ( فتح الباري – ۱۰ / ۲۰۹ ) ،

النفث لاستصلاح الأبدان فلا يقاس ما ينفع بما يضر · وأما كراهة عكرمة المسح فخلاف السنة ) ١ · ،

قلت: والراجح بل الصحيح في هذه المسألة هو جواز النفث والتفل في الرقية ، ويصح النفث أو التفل في الرقية أو معها أو بعدها كما سوف يتضح لاحقاً ، وهذا ما أكددته النصوص الحديثية ، وإقرار الرسول الخلك والله تعالى أعلم .

ا ( الاستشفاء بالقرآن والدعاء - ص ١١٥ ) .

## ثانيا: حكم النفث قبل القراءة أو بعدها أو معها ؟

إن المتأمل في النصوص آنفة الذكر والواردة في الكيفية الخاصة بالرقية يرى جواز النفث أو التفل قبل القراءة أو بعدها أو معها ، وأذكر هنا بعض النصوص الدالة على ذلك :-

# \* النفث أو التفل قبل الرقية :-

ا ( سورة الإخلاص - الآية ١ ) .

<sup>· (</sup> سورة الفلق – الآية ١ ) ·

<sup>· (</sup> سورة الناس – الآية ١ ) ·

أ (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه — كتاب فضائل القرآن – باب فضل المعوذات ( 1  $^{\circ}$  ) - برقم (  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) ، وأبو داوود في سننه — كتاب الأدب (  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) ، وأبو داوود في سننه — كتاب الأدب (  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) ، والنسائي في " السنن والترمذي في سننه — كتاب الدعوات (  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) — برقه (  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " –  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  اليوم والليلة (  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) ، برقم (  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) ، وانظر صحيح البخاري  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ، صحيح أبي داوود  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ، صحيح الترمذي  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) ،

## \* النفث أو التفل بعد الرقية :-

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( أن رسول الله على كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ، وأمسح بيده ، رجاء بركتها ) ' .

قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - : (ولا بأس أيضا بوضع اليد على موضع الألم ومسحه بعد النفث عليه ، كما أنه يجوز القراءة ثم النفث بعدها على البدن كله وعلى موضع الألم للأحاديث المذكورة ، والمسح هو أن ينفث على الجسد المتألم بعد الدعاء أو القراءة ثم

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٦ / ١٠٤ ، ١٠٤ ، ٢٥٦ ، ٢٦٣ – متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب فضائل القرآن ( ١٤ ) – برقم ( ٥٠١٦ ) ، وأبو داوود في سننه – والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( ٥٠ ) – برقم ( ٢١٩٢ ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( ١٩ ) – برقم ( ٣٩٠٢ ) – والإمام مالك في الموطأ – عين ( ١٠ ) ، أنظر صحيح أبي داوود ٣٣٠٢ ) .

يمر بيده على ذلك الموضع مرارا ، ففي ذلك شفاء وتأثير بإذن الله تعالى ) ' .

ا ( الفتاوي الذهبية - ص ١٨ ) .

## ثالثًا: حكم الرقية دون نفث أو تفل:-

إن المتتبع للنصوص الحديثية يرى جواز الرقية بدون نفث وتفل ، وأستعرض بعض تلك النصوص :-

١) - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : (أن جبريل - عليه السلام - أتى النبي على فقال : يا محمد ! اشتكيت ؟ فقال : (نعم) ، فقال جبريل - عليه السلام - : (باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك ) .

٢)- عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله على يعوذ الحسن ويقول: ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 7 / 7 / 7 / 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، والترمذي 9 / 9 ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( 9 ) – 9 ، والنسائي في السنن الكبرى – 9 / 9 ، والنسائي في السنن الكبرى – 9 / 9 ، والنسائي في السنن الكبرى – 9 / 9 ، وابن ماجــة في كتاب عمـــل اليوم والليلة ( 9 / 9 ) – 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9 ، 9

وهامة ومن كل عين لامة ) ١ .

<sup>(</sup> ١٠ ) - برقم ( ٣٣٧١ ) ، وأبو داوود في سننه - كتاب السنة ( ٢١ ) - برقم ( ٣٧٧٤ ) ، وأبو داوود في سننه - كتاب السنة ( ٢١ ) - برقم ( ٣٧٧١ ) ، والترمذي في سننه - كتاب الطب ( ١٠ ) - برقم ( ٢١٥٣ ) ، والنسائي في " السنن الكبرى "- والترمذي في سننه - كتاب عمل اليوم والليلة ( ٢٤٠ ) - برقم ( ١٠٨٤٥ ) ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب ( ٣٦ ) - برقم ( ٣٥٢٥ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح أبي داوود ٣٩٦٣ ، صحيح الترمذي ١٦٨٣ ، صحيح ابن ماجة ١٨٤١ - الكلم الطيب ١٤٤ ) ،

#### رابعا: حكم مسح الجسد باليد بعد الرقية: -

بحيث يقوم الراقي أو المريض بعد الرقية الشرعية بمسح جسده أو جسد غيره ، ودليل ذلك :-

- عن ابن مسعود وعائشة ومحمد بن حاطب وجميلة بنت المحلل - رضوان الله تعالى عنهم أجمعين - : قالوا : كان رسول الله على إذا أتى المريض فدعا له ، وفي رواية يعوذ بعضهم بمسحه بيمينه ويقول : (أذهب الباس ، رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما) \ .

قال الحافظ بن حجر في الفتح : (قال ابن بطال في وضع اليد على المريض : تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعوا له بالعافية على حسب ما

<sup>(</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٦ / ٤٤ ، ٥٥ ، ١٠٩ ، ١١٥ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ٢٦١ ) - (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الطب (٣٨ ) - برقم برقم (٣٤٣ ) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام (٤٦ ، ٤٧ ، ٤١ ) - برقم (٢١٩١ ) ، وأبو داوود في سننه - كتاب الطب (١٩١ ) - برقم (٢١٩٠ ) - واللفظ بنحوه ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب (٣٦ ) - برقم (٢٥٢ ) ، والنسائي في السنن الكبرى - وابن ماجة في سننه - كتاب الطب (٣٦ ) - برقم (٢٥٢ ) ، والنسائي في السنن الكبرى - ٤ / ٣٦ - ٦ / ٢٥١ - كتاب الطب (٢٠ ) - برقم (١٠٥٥ ) - وكتاب عمل اليوم والليلة (٢٢٢ - ٢ / ٢٥١ - كتاب الطب (٢٠ ) - برقم (١٠٨٥ ) ، وابن حبان في صحيحه - برقم (٢٤٢ ) ، وابن حبان في صحيحه - برقم (٢٩٧٦ ) ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ٣٣ ، أنظر صحيح الجامع ٥٥٥ ، صحيح أبي داوود ٢٩٧٢ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٣٧ - الكلم الطيب ٢٤١ ) .

يبدوا له منه وربما رقاه بيده ومسح على ألمسه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا) ' .

قال النووي: ( قولها كان رسول الله على إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ، ثم قال " أذهب الباس " إلى آخره فيه استحباب مسح المريض باليمين ، والدعاء له ، ومعنى " لا يغادر سقما " أي لا يتسرك ، والسقم بضم السين وإسكان القاف ، وبفتحهما ، لغتان ) " ،

ا ( فتح الباري – ١٠ / ١٢٦ ) .

ا (صحیح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣٥١) .

## خامسا : حكم وضع اليد على مكان الألم عند الرقية :-

بحيث يضع الراقي أو المريض يده مكان الألم عند الرقية ، ودليل ذلك :-

عن عثمان بن أبي العاص الثقفي - رضي الله عنه - أنه شكا الى رسول الله عنه عنه عنه الله عنه : (ضع الله عنه وجعا يجده في حسده منذ أسلم فقال له رسول الله عنه : (ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل : بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد ، وأحاذر ) ' .

قلت: ولا بد للمعالج أن يحرص في تعامله مع النساء ، فلا يجوز له أن يلمس أو أن يضع يده على أي جزء من أجسامهن لثبوت الأدلة النقلية في ذلك ، وبإمكان القارئ الكريم مراجعة بحث هذه المسألة مفصلة في هذه

السلسلة ( القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى ) تحت عنوان ( التقيد بالأمور الشرعية الخاصة بالنساء ) .

#### سادسا: حكم الرقية في الماء وشربه:-

وكيفية ذلك أنه يؤتى بماء في إناء ونحوه ثم يقرأ عليه بالرقية المشروعة وينفث أو يتفل في الماء، وينفث أو يتفل في الماء، وقد أفاد العلماء الأجلاء بمشروعية ذلك، حيث قالوا: -

قال محمد بن مفلح : ( وقال صالح بن الإمام أحمد : ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي : اشرب منه ، واغسل وجهك ويديك .

ونقل عبدالله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرر عليه ويشربه ، ويصب على نفسه منه ،

قال عبدالله : ورأيته قد أخذ قصعة النبي على فعسلها في جب الماء ثم شرب فيها ، ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم ، فيستشفي به ويمسح به يديه ووجهه ،

وقال يوسف بن موسى : أن أبا عبدالله كان يؤتى بالكوز ونحن بالكوز ونحن بالكوز ونحن بالكوز ونحن بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ ) ،

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - عن النفث في الماء فأجاب:

( لا بأس بذلك فهو جائز ، بل قد صرح العلماء باستحبابه .

١ ( الآداب الشرعية - ٢ / ٤٤١ ) ،

وبيان حكم هذه المسألة مدلول عليه بالنصوص النبوية ، وكلام محققي الأئمة ) ' .

وقد أفاد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – بفتوى تجيز القراءة على الماء والشرب منه ، والفتوى مدونه في هذه السلسلة ( الأصول الندية في علاقة الطب بمعالجي الصرع والسحر والعين بالرقية ) تحت عنوان ( الاستحمام بالماء المقروء ) ،

يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - : ( و كذا كنت أقرأ في بعض الماء وأنفث فيه مع القراءة فيشربه المريض و يجد له أثراً بيناً والله أعلم ) ٢ .

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم النفث في الماء ؟

فأجاب - حفظه الله -: (النفث في الماء على قسمين: - القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث فهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد على أما غيره فلا يتبرك بآثاره، فالنبي الله المناه النبي المناه المنا

ا ( مجموع فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ – ۱ / ۹۲ – جزء من فتوی صادرة عن مکتبه برقم (۱۲) فی ۵ / ۹ / ۱۳۷٤ هـــ ) .

خطوطة بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - بحوزة الشيخ علي بن حسين أبو لوز ص ٢٣٧) .

يتبرك بآثاره في حياته ، وكذلك بعد مماته إذا بقيت تلك الآثار كما كان عند أم سلمة - رضى الله عنها - جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي على على على المرضى ، فإذا جاء مريض صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم اعطته الماء ، لكن غير النبي على لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه ، أو بعرقه ، أو بثوبه ، أو بغير ذلك ، بل هذا حرام ونوع من الشرك ، فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك ، وذلك لأن كل ما أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسى فإنه قد أتى نوعا من الشرك ، لأنه جعل نفسه مسببا مع الله وثبوت الأسباب لمسبباها إنما يتلقى من قبل الشرع فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا فإنه قد أتى نوعا من الشرك . القسم الثابي: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ الفاتحة ، والفاتحة رقية ، وهي من أعظم ما يرقى به المريض ، فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء فإن هذا لا بأس به ، وقد فعله بعض السلف ، وهو محرب ونافع بإذن الله ، وقد كان النبي على ينفث في يديه عند نومه بقل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه ، والله الموفق) ١٠

ا ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ١ / ٧٠ – ١٧ – برقم ٣٥ ) .

يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: ( الأولى أن يقرأ المسلم على أخيه بأن ينفث على حسمه بعدما يقرأ الآيات أو على موضع الألم منه وهذه هي الرقية الشرعية وإن قرأ له في ماء وشربه فكذلك أيضا) ' .

وقال - حفظه الله - : ( رقية المريض بالقرآن الكريم إذا كانت على الطريقة الواردة بأن يقرأ وينفث على المريض أو على موضع الألم أو في ماء يشربه المريض فهذا العمل جائز ومشروع ؛ لأن النبي على رقى ورقي وأمر بالرقية وأجازها ) ٢ .

قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: ( المقصود أن إيصال الرقية والقراءة بالنفخ " النفس " أو النفخ في الماء ثم يسقاه المريض أو يصب عليه فهذا لا بأس به لفعل السلف له ولا ينكر لأنه له أصل في السنة ،

<sup>&#</sup>x27; (المنتقى – ۱ / ۷۲ – برقم ۱۳۱) .

۲ ( المنتقى - ۲ / ۱٤۱ ) ،

ولكن كلما كانت الرقية مباشرة بدون وسائط كثيرة كلما كانت أفضل لهذا قال الجد الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – ورفع درجته في الجنة: كلما قرب الوقت كان أنفع وكلما كانت الوسائط أقل كان أنفع) ١٠٠٠

ا ( بحلة الدعوة – صفحة ٢٢ – العدد ١٦٨٣ من ذي القعدة ١٤١٩ هـ ) ،

## سابعاً: حكم أخذ الأجرة على الرقية:-

اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقية ١٠٠٠ الرقية ١٠٠٠

واستدلوا بالأحاديث النبوية التالية :-

١)- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال :-

أ)- (انطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب ، فاستضافرهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شئ لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقالوا : يا أيها الرهط ! إن سيدنا لدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إين لأرقي ، ولكن استضفناكم ، فلم تضيفونا ، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ، ويقرأ : الحمد لله رب العالمين ، فكأنما أنشط من عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : قلبة ، قال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله في ، فنذكر

١ ( انظر فتح الباري – ٤ / ٢٥٧ ) ،

قال النووي - رحمه الله - تعقيبا على شرح الحديث: (وهذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وألها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن ، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد واسحاق وأبي ثور وآخرين) ٢ ،

<sup>(</sup> أحرجه الإمام أحمد في مسنده – ٣ / ٢ ، ١٠ ، ٤٤ ، ٥٠ ، ٨٨ ) – متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الاجارة ( ٢٦ ) – برقم ( ٢٢٧٦ ) – وكتاب افطب ( ٢٣ ، ٣٩ ) – برقم ( ٢٣٧٥ ، ٤٤٥ ) ، القرآن ( ٩ ) – برقم ( ٢٠٠٥ ) – وكتاب الطب ( ٢٥ ) – برقم ( ٢٢٠١ ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( ١٩ ) – برقم ( ٢٠٠١ ) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب ( ١٩ ) – برقم ( ٢١٥٠ ) ، والترمذي في سننه – كتاب الطب ( ١٩ ) – برقم ( ٢١٥٠ ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " – ٤ / ٣٦٤ ، ٦ / ٢٥٤ – كتاب الطب ( ٣٣ ) – برقم ( ٢١٥٧ ) – وكتاب عمل اليسوم والليلة ( ٢٤٧ ) – برقم ( ٣٣٠ ) – برقم ( ٢٠٢١ ) ، وابن ماجة في سننه – كتاب التحارات ( ٧ ) – برقم ( ٢١٥٦ ) ، وابن المجارود في " المنتقى " برقم والدارقطني في " عمل اليوم والليلة " – برقم ( ١٦٤٦ ) ، وابن الجارود في " المنتقى " برقم والدارقطني في " السنن " – ٣ / ٢٥ ، والبيهقي في " السنن الكبرى " – ٦ / ٢٠١ ، والبغوي والدارقطني في " السنن " – ٣ / ٢٥ ، والبيهقي في " السنن الكبرى " – ٢ / ٢٠٢ ، والبغوي في " شرح السنة " – ٤ / ٢٠٢ ، والبوء في " حلية الأولياء " – ٢ / ٢٨٢ ، أنظر صحيح أبي داوود ٣٠٠٠ ، صحيح ابن ماحة ١٧٤٩ – الإرواء داوود ٣٣٠٠ ، صحيح ابن ماحة ١٧٤٩ – الإرواء

ا (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥٥ / ٣٥٦) .

ب) - ( بعثنا رسول الله ﷺ في سرية فترلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا ، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا : هل فيكم من يرقى من العقرب ؟ قلت : نعم أنا ، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما ، قالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة ، فقبلنا ، فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرأ وقبضنا الغنم ، قال : فعرض في أنفسنا منها شيء ، فقلنا : لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله ﷺ قال : فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت ، قال : ( وما علمت ألها رقية ؟ اقبضوا الغنم ، واضربوا لي معكم بسهم ) أ ،

٢) - عن ابن عباس - رضي الله عنه - : (أن نفرا من أصحاب النبي مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا - أو سليما - فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال الرجل : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال الرجل : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال الرجل : يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم لديغ - أو سليم -

<sup>\(\) (</sup>أخرجه الترمذي في سننه – أبواب الطب (١٩) – برقم (٢١٥٧)، وابن ماجة في سننه – كتاب التجارات (٧) – برقم (٢١٥٦)، وقال الألباني حديث صحيح، أنظر صحيح الترمذي ١٦٨٥، صحيح ابن ماجة ١٧٤٩ – الإرواء ١٥٥٦)،

٣)- عن عم خارجة بن الصلت التميمي - رضي الله عنه - : أنه أتى رسول الله في فأسلم ، ثم أقبل راجعا من عنده ، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد ، فقال أهله : إنا حدثنا أن صاحبكم هذا ، قد جاء بخير ، فهل عندك شيء تداويه ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب ، فبرأ ، فأعطوني مائة شاة ، فأتيت رسول الله في فأخبرته ، فقال : " هل إلا فأعلوني مائة شاة ، فأتيت رسول الله في فأخبرته ، فقال : " هل إلا هذا " وقال مسدد في موضع آخر : ( هل قلت غير هذا ) ؟ قلت : لا ! قال : ( خذها ، فلعمري لمن أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق ) \* .

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الإمام أحمد في "الدر" – ١ / ٤ ، والإمام البخاري في صحيحه – كتاب الطب – باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب – برقم ( ٧٣٧٥ ) ، والبيهقي في "السنن الكبرى " – ٢ / ١٣٢ ، والمدارقطني في " السنن " – ٣ / ٦٥ ، والجورقاني في " الأباطيل " – ٢ / ١٣٢ ، وابن حزم في " المحلى " – ٩ / ٢٢ ، وابن حبان في " موارد الظمآن " – ٢٧٦ – أنظر صحيح الجامع ١٥٤٨ – الإرواء ١٤٩٤ ) ،

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 0 / 711 ، 0 , 0 وأبو داوود في سننه - كتاب الاجارة ( 7 ) - برقسم ( 71 ) برقسم ( 71

والأدلة من الأحاديث آنفة الذكر ظاهرة في جواز أخذ الأجرة على الرقية وشاهد ذلك ما يلي:

\* قوله ﷺ في حديث أبي سعيد : ( قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما ) •

\* وقوله ﷺ في حديث ابن عباس : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ( عز وجل ) ) •

\* وقوله ﷺ في حديث خارجة : (كل فلعمري من أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق ) •

حيث أقر النبي على الصحابة على ما أخذوه من الأجر مقابل رقيتهم .

## مسألة: هل المعطى من الأجرة على الرقية من باب الإجارة أم الجعالة ؟

يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، في منظومته العلمية لنيل درجة الماجستير :-

( قلت : قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلى : لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة ، لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم ، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط ،

أما إن اشترط المريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت ، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول ) ' .

قال ابن قدامة: (قال ابن أبي موسى: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء) ٢٠٠٠

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي الذين بعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع، فإن الجعل على الشفاء لا على القراءة، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة) ".

١ ( أحكام الرقى والتمائم – ص ٧٩ ) ٠

١ ( المغني - ٥ / ١٤٥ ) ٠

 <sup>(</sup> محموع الفتاوى - ۲۰ / ۲۰۰ ) .

وقد خالف ابن أبي زيد القيرواني المالكي في هذه المسألة حيث قال : ( لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور ) ' ·

وقد أجاب على ذلك الميلي حيث قال: ( إخراج الجن من الإنسان وحل المربوط والمسحور إن كان بما هو مشروع فالجهل بحقيقة الإصابة وعدم الوقوف عليها لا يضر لأن الجعل على الشفاء وذلك يوقف على حقيقته ويعرف هل شفي المريض أو لا والجعالة جائزة على ذلك .

إلا إذا أراد ابن أبي زيد شفاء مطلقا بحيث لا يعود الجن للمريض ولا العقد إلى المربوط ، ولا السحر إلى المسحور فهذا نعم لا يوقف على حقيقته ، ولا يمكن القول به ، ولا يستطيع أحد أن يضمن ذلك مطلقا والمتعارف عليه في حصول الشفاء الذي يستحق به الجعل هو حصوله في ذلك الوقت ) ٢ .

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية من الكتاب والسنة دون طلب أجر أو اشتراط ؟

فأجاب – حفظه الله – : ( لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره ، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد

١ ( نقلا عن كتاب الشرك ومظاهره للميلي - ص ١٦٩ ) ٠

۲ ( الشرك ومظاهره – ص ۱۷۰ ) ۰

أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقروهم ، فلدغ سيد القوم فسعوا له بكل شيء ولا يغني عنه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء النازلين فأتوهم ، فقال بعضهم: والله إني لأرقى ولكن قد نزلنا بكم فلم تقرونا ، فما أنا بقارئ إلا بشيء ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فجعل يتفل عليه ويقرأ " الحمد لله رب العالمين " فقام وكأنما نشط من عقال ، فأوفوا لهم جعلهم ، فقال النبي على الله النبي المعكم سهماً " . فأقرهم على الاشتراط وأسهموا له ليدل على إباحته ، ولكن بشرط أن يرقى رقية شرعية ، فإن كانت غير شرعية فلا تجوز ، ولا يشترط إلا بعد السلامة من المرض وزواله ، والأولى بالقراء عدم الاشتراط ، وأن تكون الرقية لتنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض ، فإن دفعوا له شيئاً بدون اشتراط أخذه دون أن يكون هو قصده ، وإن دفعوا له شيئاً أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم ، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط بل بقدر الحاجة الضرورية ، والله أعلم) ١٠

قلت: والظاهر من الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم هو جواز أخذ الأجرة على الرقية ، وأن ذلك قد يكون من باب الإجارة إن لم يشترط الشفاء ومن باب الجعالة إذا اشترط الشفاء لأن ذلك مجهول وهو مما تجوز فيه الجعالة لا الإجارة ،

<sup>&#</sup>x27; ( مخطوطة بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – بحوزة الشيخ علي بن حسين أبو لوز – ص ٣٣٧ – تاريخ الفتوى ١٤١٦ / ٢ / ١٤١٦ هـــ ) .

أما التوسع في هذا الجحال على نحو ما نراه أو نسمعه اليوم فهو عين الظلم وأكل مال بغير حق وهو من السحت الذي حرمه الله ، وسوف أتعرض لكافة التفصيلات الدقيقة الخاصة بالتوسع بهذه المسألة في هذه السلسلة ( القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى ) تحت عنوان " النظرة المادية البحتة " ،

# ثامنا: حكم الرقية في الماء والمسح أو الاغتسال به:-

وكيفية ذلك أنه يؤتى بماء في إناء ونحوه ثم يقرأ عليه بالرقية المشروعة وينفث أو يتفل فيه ، أو أن يقرأ بالرقية الشرعية ثم ينفث أو يتفل بالماء ، ويسح منه أو يغتسل به ، ودليل مشروعية ذلك :-

١)- عن علي - رضي الله عنه - قال: لدغت النبي على عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال: (لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره) ثم دعا عاء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ ب ﴿ قُلْ يَالَهُا الْكَافِرُونَ ﴾ ` و ﴿ قُلْ أَعُودُ مِرَبِ النَّاسِ ﴾ " ) \* .
 مِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ ` و ﴿ قُلْ أَعُودُ مِرَبِ النَّاسِ ﴾ " ) \* .

۲) - عن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه دخل على ثابت بن قيس - قال أحمد : وهو مريض - فقال : ( اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن

١ ( سورة الكافرون - الآية ١ ) .

٢ ( سورة الفلق – الآية ١ ) ٠

 <sup>&</sup>quot; ( سورة الناس – الآية ١ ) .

<sup>&#</sup>x27; ( أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " - 7 / 77 - برقم ( 117 ) ، والهيثمي في " مجمع الزوائد " - 0 / 118 - وقال : إسناده حسن ، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " - 7 / 777 ، وأبو محمد الخلال في " فضائل (قل هو الله أحد) " - 7 / 777 ، وابن أبي شيبة في " المصنف " - 7 / 777 ، وابن عدي في " الكامل " بسند ضعيف ، وقال الألباني حديث صحيح - السلسلة الصحيحة - 107 / 17 ) .

شماس ، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه ) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، .

قلت: وقد تكلم أهل العلم في الحديث آنف الذكر، وعلى أية حال فإن هناك شواهد أخرى تؤكد استخدام الماء بالكيفية السابقة والله تعالى أعلم .

قال محمد بن مفلح : ( نقل عبدالله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ، ويصب على نفسه منه ) " .

وفي رسالة عن حكم السحر والكهانة وما يتعلق بهما يقول سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – بعد أن ساق طريقة العلاج المتبعة في علاج السحر وهي استخدام سبع ورقات من السدر الأخضر وقراءة بعض الآيات :

<sup>\ (</sup> بطحان : أحد أودية المدينة الثلاثة ، العقيق ، وبطحان ، وقناة ، انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي – ١ / ٤٤٦ ) .

 $<sup>^{7}</sup>$  ( أخرجه أبو داوود في سننه — كتاب الطب ( ۱۸ ) — برقم ( ۳۸۸۵ ) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة — ص ٥٥٧ ، والبخاري في " التاريخ الكبير " — ٨ / ٣٧٧ ، وصحيح ابن حبان — ٧ / ٣٢٣ — برقم ( ٣٠٣٦ ) ، ضعيف أبي داوود ٣٣٦ — وقال الألباني : وشاهد آخر من حديث ثابت بن قيس بن شماس مرفوعا نحوه — ٤ / ٣٢ — السلسلة الصحيحة ٢٥٢١ ) .  $^{7}$  (  $^{7}$  (  $^{7}$  الآداب الشرعية – ٢ / ٤٤١ ) .

( وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء ) ' .

قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - في حكم القراءة على الماء والاستحمام فيه : ( وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه ثم شربه ، أو الاغتسال به مما يخفف الألم أو يزيله ، لأن كلام الله تعالى شفاء كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ المَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ ٢ ) ٣ .

\* والسؤال الذي قد يطرح نفسه تحت هذا العنوان هو : هل يجوز الاغتسال في أماكن الحلاء بالماء المقروء عليه أم لا ؟

وللإجابة على هذا السؤال أقول: الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء هو خلاف الأولى من أقسام الخلاء هو خلاف الأولى من أقسام الجواز، وأذيل كلامي هذا بأقوال أهل العلم الأجلاء والمتخصصين وما يترجح لي في هذه المسألة الفقهية ،

<sup>&#</sup>x27; (أنظر مقالة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – جريدة المسلمون – العدد – ۹ – ص ١٦ – بتاريخ ٦ / ٤ / ١٩٨٥ ، وكذلك تفسير ابن كثير – الجزء الأول – تفسير الآية رقم (١٠٣) من سورة البقرة – ١ / ١٤١) .

٢ ( سورة فصلت - الآية ٤٤ ) .

الفتاوي الذهبية – جزء من فتوي – ص ٤٠) ٠

قال محمد بن مفلح : (قال الخلال : إنما كره الغسل به ، لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش ، فوجب أن يتره ماء القرآن من ذلك ، ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء ) ،

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟

فأجاب - رحمه الله - : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ) ٢ .

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم الاستحمام بالماء المقروء عليه في أماكن الخلاء ؟

فأجاب – حفظه الله – : ( نرى احترام هذا الماء الذي قد قرأ فيه أحد الناصحين ونفث فيه بآيات من كتاب الله تعالى ، كآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وآخر سورة الحشر والفاتحة والمعوذتين وسورتي الإخلاص ونحوها ، فهذا الماء اكتسب شرفا وأثرا حسنا ، فمن احترام كلام الله تعالى أن لا يهراق مع النجاسات والاقذار ، وأن يستعمل في داخل الكنف والمراحيض كما يدخل الكنيف بشيء فيه ذكر الله من أوراق وخاتم أو

۲ ( فتوی مسجلة بصوت الشیخ بتاریخ ۸ شعبان ۱۶۱۹ هــ ) ۰

نحوها فعلى هذا إذا أراد أن يغتسل به فإن عليه أن يستعمله في مكان نظيف كغرفة أو حدر أو سطح أو نحوها ) · ·

قال الأستاذ عبدالعزيز القحطاني: (لذلك فلا يجوز التعدي من باب " من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل " ولا أن نأمر الممسوس بالغسل في أماكن الحشوش والكنيف بماء رقية حرصاً على عدم مخالطة كلام الرب بالنجاسات) ٢٠٠٠

قلت: وكما تبين آنفا فالمسألة خلافية بين أهل العلم، فالبعض قد بين بأن حكم الماء المقروء عليه والمهرق في دورات المياه لا يعتبر من الناحية الشرعية كحكم الدخول بالمصحف إلى تلك الأماكن، كما أشار لذلك المفهوم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – ، والبعض الآخر يرى بكراهة ذلك الفعل كما بين الخلال وفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ، وأميل في رأبي لقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – لما في ذلك من تيسير وعدم حصول مشقة على المسلمين والله تعالى أعلم ،

ا ( فتوی مکتوبة بتاریخ ۲۶ شعبان سنة ۱٤۱۸ هـ ) ۰

<sup>٬ (</sup> طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين – ص ٩٧ ) ،

#### تاسعا: حكم استخدام المداد المباح كالزعفران ونحوه:

يلحاً بعض المعالجين باستخدام هذه الطريقة في العلاج ، ومفادها أن تكتب آيات من القرآن الكريم والأدعية المأثورة عن رسول الله الله بالزعفران أو المداد المباح في ورقة أو إناء ونحوه ، وبعد ذلك تحل بالماء ويشرب منها المريض ويغتسل ، وتستخدم هذه الطريقة في علاج الحالات التي تعاني من الصرع والسحر والعين ومشاكل التريف والحمل والاسقاط ، بعد التأكد من سلامة الناحية الطبية للحالة المرضية ، وخلوها من الأمراض والعوائق الأخرى ، ودعم ذلك بكافة الفحوصات الطبية المؤكدة لذلك ، والعوائق الأخرى ، ودعم ذلك بكافة الفحوصات الطبية المؤكدة لذلك ، ولاهمية هذه المسألة وتعلقها بقضايا الرقية الشرعية ، كان لا بد من الوقوف على أقوال أهل العلم ، ليتسنى بحث المسألة بحثا دقيقا وموضوعيا لأمانة ذلك ومسؤوليته أمام الله تعالى ، ومعرفة موقف الشريعة من استخدام المداد ذلك ومسؤوليته أمام الله تعالى ، ومعرفة موقف الشريعة من استخدام المداد المباح كالزعفران ونحوه على هذا النحو وبهذه الكيفية ، وأبدأ أو لا بذكر أقوال وفتاوى علماء الأمة وبعد ذلك أخلص لنتيجة الدراسة والبحث .

# \* أقوال أهل العلم والباحثين في استخدام المداد المباح:-

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - : (ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى ، كما نص على ذلك أحمد وغيره ، قال عبد الله بن أحمد : قرأت على أبي حدثنا يعلى بن عبيد ، حدثنا سفيان ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن الحكم ،

عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب : بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، ﴿ كَاتُهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوا إلا ساعةً مِنْ نَهَا رِ العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، ﴿ كَاتُهُمْ يَوْمَ يَرُونُهَا لَمُ يُلْبُنُوا إلّا عَشِيّةً أَوْضُحَاهَا ﴾ ٢ ، قال أبي : حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه ، وقال : يكتب في إناء نظيف فيسقى ، قال أبي : وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما دون سرتها ، قال عبد الله : رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف ) ٣ .

وقال — رحمه الله – : (واذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به نص عليه أحمد وغيره) ،

قال ابن القيم – رحمه الله – : ( ورأى جماعة من السلف أن تكتب الآيات من القرآن ، ثم يشربها ، وذكر ذلك عن مجاهد وأبي قلابة ) ° ،

١ ( سورة الاحقاف - الآية ٣٥ ) ٠

<sup>· (</sup> سورة النازعات - الآية ٤٦ ) ·

<sup>&</sup>quot; ( مجموع الفتاوى – ١٩ / ١٩ – مصنف ابن أبي شيبة – ٤ / ٤٠ – ورجال سنده ثقات إلا ابن أبي ليلى محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى القاضي قال فيه الحافظ ابن حجر : صدوق سيئ الحفظ جدا – انظر : التقريب ( ٤٩٣ ) ٠

٤ ( مجموع الفتاوى - ١٢ / ٥٩٩ ) .

<sup>· (</sup> زاد المعاد - ٤ / ٢٥٦ ) ،

قال أبو داوود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس ) ' .

قال القاضي عياض: ( ويتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسني ٢) "،

قال البغوي : (قال أيوب : رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع يعني الجنون .

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - : " ألها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يعالج به المريض " ، وقال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ، ويغسله ويسقيه المريض ) ، .

وقد أشار إلى ذلك القاضي عياض عند حديثه عن النفث بعد القراءة حيث قال : ( وفائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه ذكر الله تعالى ، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر ° ) ٦٠.

ا ( مسائل الإمام أحمد لأبي داوود – ٢٦٠ ) .

ليس من قبيل الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله – : سبق بيان أن ذلك ليس من قبيل التبرك وإنما من قبيل العلاج فليحترز) .

<sup>&</sup>quot; (إكمال المعلم - (خ) لوحة (١٩٠) - نقلا عن أحكام الرقي والتمائم - ص ٦٨) .

<sup>، (</sup> شرح السنة - ١٢ / ١٦٦ ) .

<sup>° (</sup>يقول الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله – : سبق بيان أن ذلك ليس من قبيل التبرك وإنما من قبيل التبرك وإنما من قبيل العلاج فليحترز) .

٠ ( فتح الباري - ١٠ / ١٩٧ ) .

قال تاج الدين السبكي: (رأيت كثيراً من المشايخ يكتبون هذه الآيات للمريض ويسقاها في الإناء طلباً للعافية ) ،

روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: (حدثنا هشيم عن حالد عن أبي قلابة وليث عن مجاهد ألهما لم يريا بأسا أن يكتب آية من القرآن ثم يسقاه صاحب الفزع) ٢٠٠٠

وروى ايضا - رحمه الله - : ( أن إبراهيم سئل عن رجل كان بالكوفة يكتب آيات من القرآن فيسقاه المريض ، فكره ذلك ) " ·

قال سعید بن منصور فی سننه : (لکن قد صح عن إبراهیم النجعي إنکاره لذلك .

١ (طبقات الشافعية الكبرى - ٥ / ١٥٩ ) ٠

 $<sup>\</sup>cdot$  ( عصنف ابن أبي شيبة - ٤ / ٠٤ )  $^{\mathsf{r}}$ 

<sup>· (</sup> عصنف ابن أبي شيبة - ٤ / ٠٤ ) ·

٤ ( سنن سعيد بن منصور - ٢ / ٤٤١ ) ٠

<sup>° (</sup>قال المحقق سعد آل حميد: صحيح لغيره - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - ٥ / ٤٠٤ - ٥ ، ٤٠٥ مثله وأبو عبيد في فضائل القرآن - ص ٣٥٨ فقال: حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون قال: سألت إبراهيم عن رجل كان بالكوفة يكتب من الفزع آيات فيسقي المريض فكره ذلك ، وسنده صحيح ، وهشيم قد صرح بالسماع وأخرجه ابن أبي شيبة - ٧ / ٣٨٧ بنحوه) ،

قال ابن العربي - عن كتابة آيات من القرآن فيسقاه المريض - : (وهي بدعة من الشيطان) ' .

قال الذهبي : ( ونص أحمد أن القرآن إذا كتب في شيء وغسل وشرب ذلك الماء فإنه لا بأس به ، وأن الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض ، وكذلك يقرأ القرآن على شيء ثم يشرب كل ذلك لا بأس به ) ٢ .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - : ( وفي رواية مهنا عن أحمد : في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض ، قال : لا بأس به ، وقال صالح : ربما اعتللت فيأخذ أبي ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك ) " ،

وقال أيضا: (لا يظهر في جواز ذلك بأس ، وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - أن جماعة من السلف رأوا أن يكتب للمريض الآيات من القرآن ثم يشرها ، قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه

<sup>&#</sup>x27; (عارضة الأحوذي - ٨ / ٢٢٢) .

١ ( الطب النبوي للذهبي - ص ٢٧٩ ) ٠

<sup>&</sup>quot; ( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - ١ / ٩٣ ، ٩٣ – جزء من فتوى رقم ٢٦ ) .

المريض ومثله عن أبي قلابة ، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسرت عليها ولادتما أثر من القرآن ثم يغسل ويسقى ، وبالله التوفيق ) ' .

سألت فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري - رحمه الله - عن حكم استخدام المداد المباح بهذه الكيفية فأفاد :

بأنه لا يرى بأسا باستخدامه على هذا النحو ، وأشار – رحمه الله – بأن الإمام أحمد قد فعله وأقره ، وكان ذلك بحضور نجليه الشيخ ( عبد الله بن حمود التويجري ) – حفظهما الله – .

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن الحكم في العلاج بالعزائم ، التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء وتشرب ، فأجاب – رحمه الله – : ( أن كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك وقد فعله كثير من سلف الأمة كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد وغيره ، إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة والله ولي التوفيق ) ،

ا ( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - ١ / ٩٤ – صادرة عن الإفتاء برقم ( ١٨٥ – ١ ) في ٢٨ / ٢ / ١٣٨٤ هــ ) .

اً ( فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - مجلة الدعوة العدد ٩٩٧ ) .

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن الرجل يكتب آيات من القرآن الكريم فيشربه المريض ؟

فأجاب: (لا بأس بكتابة القرآن على شيء طاهر ويغسل هذا المكتوب ويشرب للمريض للاستشفاء بمثل هذا لأنه داخل في الرقية ، وقد رخص في هذا الإمام أحمد وكثير من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى وكذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد وغيرهم من أهل العلم فلا بأس فهذا لأنه داخل في عموم الرقية ولكن الأولى أن تكون الرقية بالقراءة على المريض مباشرة بأن يقرأ القرآن وينفث على المريض أو على محل الإصابة هذا هو الأفضل والأكمل) أ ،

قال الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله – : (قال النووي في شرح المهذب : لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض ؟ فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي " لا بأس به " وكرهه النجعي قال : ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به ، فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما : لو كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله ، انتهى ، قال الزركشي : رممن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد النبهي مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية ، لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا لأنه يلاقيه نجاسة الباطن ، وفيه نظر ) " ،

ا (السحر والشعوذة - ص ١٠١ ، ١٠٢) .

<sup>ً (</sup> العين والرقية والاستشفاء بالقرآن والسنة – ص ٩٩ ) .

قال الدكتور عمر يوسف حمزة: (ذكرنا في عنوان التداوي بالقرآن أنه لا مانع من الاستشفاء بالقرآن عن طريق الرقية أو كتابته وغسله للمريض ليشربه، وهذا ما أفتى به المحققون من أهل العلم) ' .

قال الأستاذ أبو أسامة محي الدين : ( ذهب أهل العلم في مسألة الاستشفاء بكتابة بعض أي القرآن الكريم وغسلها وشربها وتعليقها على المريض مذهبين :

۱ – منهم من منع ذلك ، ۲ – منهم من أجاز ذلك ، والأولى ترك ذلك إلا ما ثبت أن الرسول على كان يفعله أو أقر من فعله ) ۲ ،

# \* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وأقوال بعض أهل العلم توضح أن الأولى ترك ذلك :-

# ١) – الفتوى الأولى : –

ما حكم كتابة شئ من آيات القرآن الكريم وشربها فإني رأيت أناسا يفعلون ذلك ؟

<sup>&#</sup>x27; ( التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء – ص ٥٥ ) .

٢ (عالم الجن والشياطين - ص ١٧٩) ٠

الجواب: (لم يثبت شيء من ذلك عن النبي الله ولا عن خلفائه الراشدين ولا سائر صحابته - رضي الله عنهم - فتركها أولى والله أعلم) الم

## ۲) - الفتوى الثانية : -

سائل يقول: بعض العلماء يكتبون آيات من القرآن على لوح أسود ويغسلون الكتابة بالماء ويشرب وذلك رجاء استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك وأيضا يكتبون على القرطاس ويعلقونه في أعناقهم للحفظ فهل هذا حلال للمسلم أم حرام ؟

الجواب: (وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك فلم يثبت عن النبي أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا من أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أنه فعل ذلك أو رخص فيه وعلى هذا فالأولى تركه وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية

 <sup>(</sup> بحلة البحوث الإسلامية - جزء من الفتوى رقم ٢٧٧٩ تاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٠٤ هـ
 السؤال الثاني - ٢٦ / ١١٣ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) .

ونحوها مما يعرف ولا شائبة للشرك فيه وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء التوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه والله الموفق) ' .

# <u>\* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية توضح جواز استخدام</u> <u>ذلك :-</u>

# ١)- الفتوى الأولى :-

إذا طلب رجل به ألم رقى وكتب له بعض آيات قرآنية وقال الراقي : ضعها في ماء واشربها فهل يجوز أم لا ؟

الجواب: - ( سبق أن صدر من دار الإفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال نصه: كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز لعموم قوله تعالى: ﴿ وَتُنزِّلُ مِنْ الْقُرَّانِ مَا هُوَشِفًا ۗ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ` ، فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان ، ولما رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجة في السنن عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي على قال : ( عليكم بالشفاءين

<sup>&#</sup>x27; ( بحلة البحوث الإسلامية – ٢٥ / ٤٧ جزء من الفتوى رقم ١٢٥٧وتاريخ ٢/٥/٢٩ـــ – اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) .

٢ ( سورة الإسراء - الآية ٨٢ ) .

العسل والقرآن) وما رواه ابن ماجة عن علي - رضي الله عنه - عن النبي في أنه قال: (خير الدواء القرآن) وروى ابن السني عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: (إذا عسر على المرأة ولادها خذ إناء نظيفا فأكتب عليه ﴿ كَأَنُهُمْ يَوْمَ يَرَوُنُ مَا يُوعَدُونَ ﴾ الآية ، و ﴿ كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوُنُهَا لَمْ يَلْبَنُوا ﴾ فأكتب عليه ﴿ كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوُنُهَا لَمْ يَلْبَنُوا ﴾ الآية ، و ﴿ كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوُنُهَا لَمْ يَلْبَنُوا ﴾ الآية و ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأولى الألبَابِ ﴾ الآية ثم يغسله وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها ) ، وقال ابن القيم في زاد المعاد حـ ٣ ص ٣٨١ (قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث

<sup>(</sup>أخرجه الحاكم في المستدرك – 2 / ... / ... / ... / ... ) وابن ماجة في سننه – كتاب الطب (۷) – برقم ( ٣٤٥٢) ، والبيهقي في سننه – <math>9 / ... / ... / ... / ... / ... ) وابن عدي في " الحليمة " – <math>1 / ... / ... / ... / ... وابن عدي في " الحليم " – 1 / ... / ... / ... / ... والخطيب في " تاريخه " – 1 / ... / ... / ... قال الحاكم : صحيح على شرط " الشيخين " ووافقه الذهبي ! ، أنظر ضعيف الجامع ٣٧٦٠ ، ضعيف ابن ماجة ٣٥٠ – السلسلة الضعيفة – برقم ( ١٥١٤) – أنظر ضعيف الجويني " صحيح موقوف " – ومعناه صحيح – انظر كتاب " أحاديث معلة وقال أبو اسحق الحويني " صحيح موقوف " – ومعناه صحيح – انظر كتاب " أحاديث الظرها الصحة " – برقم ( ٢٤٧) ، للعلامة الشيخ أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي انظر كتاب " تبيض الصحيف بأصول الأحاديث الضعيف " – برقم ( ٢٩ ، محمد عمرو عبداللطيف ) .

أ (رواه ابن ماجة في سننه - كتاب الطب (۲۸ ، ۲۱) - برقم (۳۰۰۱ ، ۳۵۳۳) ، أنظر ضعيف الجامع ۳۷۲۰ ، ضعيف ابن ماجة ۷۷۷ ، ۷۷۷ - وذكره الفتني في كتابه " تذكرة الموضوعات " - برقم (۸۰) - ومعناه صحيح ) .

<sup>&</sup>quot; ( سورة الأحقاف - الآية ٣٥ ) .

<sup>&#</sup>x27; ( سورة النازعات – الآية ٢٦ ) ·

<sup>° (</sup> سورة يوسف - جزء من الآية ١١١ ) .

ابن عباس – رضي الله عنهما – ( لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم ) ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالِينَ ﴾ ﴿ كَاتَهُمْ يَوْمَ يَرُونُهَا لَمْ يُلْبُنُوا إلا عَشِيّة أَوْضُحَاهَا ﴾ ٣. قال الحلال: ساعَة مِنْ تَهَار بَلاغٌ ﴾ ٢ ﴿ كَاتُهُمْ يُومَ يَرُونُهَا لَمْ يُلْبُنُوا إلا عَشِيّة أَوْضُحَاهَا ﴾ ٣. قال الحلال: أنبأنا أبو بكر المروزي: أن أبا عبدالله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله تكتب لامرأة عسرت عليها ولادها منذ يومين فقال: قل له يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد) وقال ابن القيم أيضا: ( ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشرها، قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة ) ، انتهى كلام ابن القيم وصحبه وسلم ) ٤ .

## ٣)-الفتوى الثانية:-

ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا ، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا وهل يجوز أو لا ؟

<sup>· (</sup> الفاتحة - الآية ٢ ) ·

٢ ( سورة الاحقاف - الآية ٣٥ ) .

<sup>· (</sup> سورة النازعات - الآية ٢٦ ) ·

<sup>\* (</sup> مجلة البحوث الإسلامية - السؤال الثاني من الفتوى رقم ١٤٣ - ٢٧ / ٥١ ، ٥٠ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) .

الجواب : ( كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه تحصينا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل من المسائل التي اختلف السلف في حكمها ، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهى عن تعليقها لدخوله في عموم قوله على (إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) ، وقالوا : لا مخصص يخرج إلى تعليق ما ليس من القرآن فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه وقالوا: ثالثا أنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان لأبه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك ، وممن قال هذا القول عبدالله بن مسعود وتلاميذه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بما المتأخرون ، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك ، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له ، وما روي عن ابن عمرو إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع ، وأما محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 1 / ٣٨١ ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب (١٧) – برقم (٣٨٨٣) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطب (٣٩) – برقم (٢٨٤٥) ، والحاكم في المستدرك – ٤ / ٢١٤ ، والبيهقي في السنن – (٩ / ٣٥٠) ، أنظر صحيح الجامع ٦٣٢ ، صحيح أبي داوود ٣٢٨٨ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٤٥) .

النبي على ابن عباس - رضى الله عنهما - : " أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى من به داء " لكنه لم يصح ذلك عنه وروى الإمام مالك في الموطأ ( أن عامر بن ربيعه رأي سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل فأتى رسول الله على فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال: ( هل تتهمون له أحدا) ؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعه فتغيظ عليه وقال: (علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت ، اغتسل له) فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله ازاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس) ، وفي رواية ( وأن العين حق فتوضأ له ) فراح سهل مع رسول الله على ليس به بأس ٠٠ وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به ، إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف ، وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا • وقد ذكر جواز ذلك ابن تيميه في الجزء الثاني (مجموع الفتاوى جـــ ١٢ ص ٧٩٩)

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده -7 / 843 ، 843 ، وابن ماجة في سننه -2 تتاب الطب ( 77 ) -4 برقم ( 8009 ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " -3 / 841 -2 -2 السب عمل اليوم والليلة ( 84 ) -4 برقه ( 811 ) ، والطبراني في " الله ( 84 ) -4 ( 811 ) ، والطبراني في " الكبير " -7 / 800 ، 800 ، 800 ، 800 ، والطحاوي في " المشكل " -3 / 87 ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع وابن عبد البر في " التمهيد " -7 / 817 ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ، صحيح ابن ماجة 8110 ) ،

من مجموع الفتاوى وقال : ( نص أحمد وغيره على جوازه ) وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابة زاد المعاد ( أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة ) وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) أ ،

قلت: يتضح من خلاصة البحث والتقصي لمسألة استخدام المداد المباح بالزعفران ونحوه ، وبعد الرجوع لأقوال أهل العلم الأجلاء وبعد الاطلاع على الفتاوى آنفة الذكر ، أن استخدام ذلك (خلاف الأولى) وهو من أقسام الجواز ، فالأولى تركه ، واللجوء للرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ، ولا ينكر على من يقوم بفعله ، والله تعالى أعلم ،

أما استخدام المداد المباح على نحو ما نراه ونسمعه اليوم وعمل أختام خاصة بسور أو آيات من كتاب الله عز وجل أو أدعية مأثورة وغير مأثورة والخاذ ذلك وسيلة للمتاجرة والمزايدة ، فهذا عين الظلم وأكل مال الناس بالسحت والباطل ، وقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصها :

( القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء وتباع على الناس لأجل الاستشفاء كلما – هذا العمل لا يجوز ويجب منعه لأنه احتيال

<sup>&#</sup>x27; ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – السؤال الخامس من الفتوى رقم ١٥١٥ – ١ / ١٩٦ ) ٠ ( ١٩٢ ) ٠

على أكل أموال الناس بالباطل وليس هو من الرقية الشرعية التي نص بعض أهل العلم على جوازها – وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة ثم غسل تلك الكتابة وشرب غسيلها ) ١ .

<sup>&#</sup>x27; ( جزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – الفقرة الأولى – برقم ( ٢٠٣٦١ ) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤١٩ هـ ) .

\* المبحث السادس: أقوال أهل العلم في بعض المسائل المتعلقة بالرقية :-

## أولا: رقية أهل الكتاب للمسلمين:-

تلك المسألة مما اختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من أباح ذلك كالإمام مالك في رواية عنه ، والشافعي ، وابن وهب ، ومنهم من منع ذلك نظرا للتبديل الذي وقعوا فيه ، فلا يؤمن أن يرقوا بما هو محرم ، كالإمام مالك في رواية ، والربيع بن سليمان وهو المفهوم من قول عبدالله بن مسعود — رضي الله عنه — ،

ولدراسة هذه المسألة دراسة موضوعية متأنية لا بد أولا من عرض الآثار التي اعتمد عليها الموافقون والمخالفون لذلك ، وهي على النحو التالي :-

#### \* دليل الموافقين:

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي على دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها ، فقال : (عالجيها بكتاب الله ) .

ا ( أخرجه ابن حبان في صحيحه - برقم ( ١٤١٩ ) ، أنظر السلسلة الصحيحة ١٩٣١ ) ،

قال الربيع: (سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله ، وما يعرف من ذكر الله ، قلت: أيرقي أهل الكتاب الله ، وما يعرف من ذكر الله ، قلت اليرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ فقال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله ، فقلت: وما الحجة في ذلك ؟ قال: غير حجة ، فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله فقلت للشافعي: فإنا نكره رقية أهل الكتاب ، فقال: وأنتم تروون هذا عن أبي بكر ولا أعلمكم تروون عن غيره من أصحاب النبي على خلافه وقد أحل الله جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخف ) أ .

قال الزرقاني : (ارقيها بكتاب الله : القرآن إن رجى إسلامها ، أو التوراة إن كانت معربة بالعربي ، أو أمن تغييرهم لها ، فتجوز الرقية به ، وبأسماء الله وصفاته ، وباللسان العربي ، وبما يعرف معناه من غيره ، بشرط اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بنفسها ، بل بتقدير الله ، قال عياض : احتلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلم وبالجواز قال الشافعي ، ، ) ،

<sup>&#</sup>x27; (الأم – ٧ / ٢٢٨ ، والبيهقي – ٩ / ٣٤٩ ، والأثر رواه ابن أبي شيبة – ٧ / ٤٠٨ ، ومالك في الموطأ – ٢ / ٩٠٣ ، ومالك في الموطأ – ٢ / ٩٤٣ بسند صحيح ) .

٢ (شرح الموطأ - ٤ / ٤١٧) ،

قال الباجي : (ارقيها بكتاب الله عز وجل : ظاهره أنه أراد التوراة ؟ لأن اليهودية في الغالب لا تقرأ القرآن ، ويحتمل والله أعلم أن يريد بذكر الله عز اسمه ، أو رقية موافقة لما في كتاب الله تعالى ، ويعلم صحة ذلك بأن تظهر رقيتها ، فإن كانت موافقة لكتاب الله عز وجل أمر بها ، وما لم يكن على هذا الوجه ففي المستخرج عن مالك : لا أحب رقى أهل الكتاب وكرهه ، وذلك والله أعلم إذا لم تكن رقيتهم موافقة لما في كتاب الله تعالى ، وإنما كانت من جنس السحر ، وما فيه كفر مناف للشرع ) . .

#### <u>\* دليل المخالفين : -</u>

عن زينب امرأة عبدالله ، قالت : كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة ، وكان لنا سرير طويل القوائم ، وكان عبد الله ، إذا دخل ، تنحنح وصوت ، فدخل يوما ، فلما سمعت صوته احتجبت منه ، فجاء فجلس إلى جانبي ، فمسني فوجد مس خيط ، فقال ما هذا ؟ فقلت : رقي لي فيه من الحمرة ، فجذبه وقطعه ، فرمى به وقال : لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك ، سمعت رسول الله على يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) تقلت : فإني خرجت يوما فأبصري فلان —

ا ( المنتقى شرح الموطأ - ٧ / ٢٦١ ) .

 <sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ١ / ٣٨١ ، وأبو داوود في سننه - كتاب الطب (١٧) برقم ( ٣٨٨٣ ) ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب ( ٣٩ ) - برقم ( ٢٨٤٥ ) ، =

وفي رواية فلان اليهودي – فدمعت عيني التي تليه ، فإذا رقيتها سكنت دمعتها ، وإذا تركتها دمعت ، قال : ذاك الشيطان ، إذا أطعته تركك ، وإذا عصيته طعن باصبعه في عينك ، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله على كان خيرا لك وأحدر أن تشفين ، تنضحين في عينك الماء وتقولين : أذهب البأس ، رب الناس ، اشف ، أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ) ،

## \* أقوال أهل العلم :-

قال الحافظ بن حجر في الفتح: (قال المازري: اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه، وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه، وهو كالطب سواء كان غير الحاذق

<sup>=</sup> والحاكم في المستدرك - ٤ / ٤١٨ ، والبيهقي في السنن - ( ٩ / ٣٥٠ ) ، أنظر صحيح الجامع ٦٣٢ ، صحيح أبي داوود ٣٢٨٨ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٤٥ ) .

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ۱ / ۷۷ ، ۲۸۱ – ۳ / ۱۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ ) ، ۲۲۲ )

لا يحسن أن يقول والحاذق يأنف أن يبدل حرصا على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته ، والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال) ، ،

قال النووي : (قال المازري : واختلفوا في رقية أهل الكتاب ، فجوزها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وكرهها مالك خوفا أن يكون مما بدلوه ، ومن جوزها قال : الظاهر ألهم لم يبدلوا الرقى ، فإلهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه ) ،

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – السؤال التالي : هل تجوز رقية النصراني واليهودي للمسلم ؟

فأجاب – رحمه الله – : (إذا لم يكن من أهل الحرابة وكانت من الرقية الشرعية فلا بأس بذلك ) " .

ثم سئل – رحمه الله – هل تجوز رقية أهل الكتاب للمسلم إذا كان يقرأ من التوراة والإنجيل المحرف ؟

١ ( فتح الباري - ١٠ / ١٩٧ ) ٠

ا ( صحیح مسلم بشرح النووي - ١٣،١٤،١٥ / ٣٤١) ٠

<sup>&</sup>quot; ( فتوى مسجلة بصوت الشيخ بتاريخ ٨ شعبان ١٤١٩ هــ ) ٠

فأجاب – رحمه الله – : ( لا يجوز ذلك ، أما إن كان بالدعاء والقرآن فلا بأس بذلك ) ، ،

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز رقية أهل الكتاب للمسلمين ؟

فأحاب - حفظه الله - : (قد ذكر العلماء أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين في الطب لعدم الأمانة وأطال في ذلك ابن مفلح في ( الآداب الشرعية ) لأن غير المسلمين يضمرون العداء لأهل الإسلام ، ويخاف أن يوقعوا بجم الضرر لأن عداوهم لا يرجى زوالها ، ومعلوم أن تأثير الرقية يقوى ويضعف بحسب قوة الراقي ، فإن كان الراقي غير تقي لم تفد رقيته ، فإن كلام الله تعالى إنما يستفيد منه أهل الإيمان والتقوى ولهذا كان العلاج بالقرآن يتفاوت بتفاوت صفات الراقي فمتى كان عاصيا أو فاسقا أو بالقرآن يتفاوت بتفاوت عن الدين ، فكيف عما إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو خارجا عن الدين ، فقد ورد في الأثر ( رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ) فعلى هذا لا يجوز الذهاب إلى الكفار للعلاج عندهم بالرقية مخافة أن رقيتهم بالشركيات والحروز واستحضار الشياطين أو بكلمات لا يعرف معناها مما يخاف أنه محرم ) ٢ .

ا ( فتوی مسجلة بصوت الشیخ بتاریخ ۸ شعبان ۱ ۱ ۱ هــ ) .

۱ فتوی مکتوبة بتاریخ ۲۶ شعبان سنة ۱۶۱۸ هــ ) ۰

قال الشيخ عطية محمد سالم \_ رحمه الله \_ : ( نقل عن المازري قوله : اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأحازها قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه ، وأحاب عنه بأن ذلك كالطب الذي لا يقبل التبديل ، ، أقول : وهو ما عليه الطب اليوم ، فهو عمل إنساني محض لا يتأثر بمبدأ اعتقادي ولا مسلك سياسي ولا يختص بحنس دون حنس ، فموضوع الطب هو حسم الإنسان أيا كان حنسه أو مبدؤه ، ، فكذلك الطب المعنوي فإنه إن صح لأهل الكتاب من الرقية شيء وكانت بكتاب الله وبذكره فإنهم لا يستطيعون تبديلها لأنهم إن بدلوها لا تؤدي المطلوب وتبطل رقاهم بالكلية ، و لم يعد أحد يلتفت إليهم ، ، ) ' ،

قال الأخ فتحي الجندي – حفظه الله – : (مما يزكي الخلاف ويجعلنا غيل إلى المنع ، أنه قد يؤدي إلى الكثير من المفاسد ، وهذا معلوم بالضرورة إلى بعض الغموض والاجمال في قوله (ارقيها بكتاب الله) .

وقال أيضا (استقراء نصوص الشريعة ، وما علل به أهل العلم كراهة رقى أهل الكتاب اليوم حرقى أهل الكتاب اليوم عنى أهل الكتاب اليوم عنى أهل الكتاب اليوم يقتضي التحريم ، قال تعالى : ﴿ وَكُنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّهُمْ ﴾ لا يقتضي التحريم ، قال تعالى : ﴿ وَكُنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّهُمْ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَوَدُّوا لَوْ تُكُفُّرُونَ ﴾ "، فبغضهم للإسلام والمسلمين ثابت بالنص ،

<sup>&#</sup>x27; ( العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة – ص ٦٥ – ٦٦ ) .

٢ ( سورة البقرة - الآية ١٢٠ ) .

<sup>&</sup>quot; ( سورة الممتحنة - الآية ٢ ) .

ظاهر للعيان - سيما في هذه الأيام أيام غربة الإسلام - وإيماهم بالجبت والطاغوت ثابت كذلك بنص القرآن ،

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الذِينَ أُوتُوا مَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ مِالْحِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ مِالْحِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ مِالْحِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ اللَّذِينَ كَالْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ الذِينَ عَامَنُوا سَييلا ﴾ ﴿ فَاللَّذِينَ كَالْمُوا هَوَلا عِلْمُ اللَّذِينَ عَامَنُوا سَييلا ﴾ ﴿ فَاللَّذِينَ كَالْمُوا هَوَلا عِلْمُ اللَّذِينَ عَامَنُوا سَييلا ﴾ ﴿ فَاللَّذِينَ كَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا سَييلا ﴾ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ الدِّينَ كَالْمُؤُلِّ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ الدِّينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللَّوْلِ اللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ كُنُوا سَيَيلًا ﴾ ﴿ وَاللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ عَلَيْكُولُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّاللَّهُ مِنْ أَلَّلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَا

يضاف إلى ذلك أن في الذهاب إليهم تعظيم لأمرهم ، وفيه تلبيس على العوام: منهم ومن غيرهم ، في أن الشفاء يأتي على أيديهم ، وأن المسلمين في حاجة إليهم لما يرجى على أيديهم من الخير ، مما يدل - في نظر العوام: على أهم يدينون بدين حق ، إن لم يكن أفضل من الإسلام فهو على الأقل مثله! وهذا فيه ما فيه ،

أما قياس هذا على حل طعامهم ونسائهم فشتان ، فهذا قياس مع الفارق ، سيما مع غلبة الكفر ، وغربة الإسلام في هذا الزمان ، فلا يقاس عليه زمان : ﴿ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ٢

باختصار فإباحة هذا الأمر يجر إلى الكثير من المفاسد والمحرمات أولها: تمييع قضية الولاء والبراء ، حيث يقع البعض في حبهم ، بل وربما تفضيلهم على المسلمين ، والتلبيس على العوام ، وتمكين الكفرة من (التكفير) الذي يسمونه زورا (التبشير) تحت ستار تقديم الخدمات الطبية والإنسانية بزعمهم) " ،

١ ( سورة النساء - الآية ٥١ ) .

<sup>&#</sup>x27; ( سورة التوبة – الآية ٢٩ ) .

<sup>&</sup>quot; ( النذير العريان - ص ١٠٤ - ١٠٦ ) ٠

قلت: وبعد هذا العرض لهذه المسألة فالراجح بل الصحيح هو المنع درأ للمفاسد المترتبة عن ذلك الأمر، والذي أراه اغلاق هذا الباب بالكلية والحذر من نشر ذلك أو إقراره في العصر الذي نعيش فيه للأسباب التالية:-

أ - إن في الكتاب والسنة ، وما تضمناهما من آيات محكمات ، وأدعية مأثورة ، ما يغنينا عن ذلك ،

ب- قد يؤدي ذلك لاعتقاد العامة وأهل القبلة بقيمة ديانة أهل الكتاب ، مع ما اكتنفها من تبديل وتحريف يفوق بكثير التحريف إبان عصر الإمام الشافعي والمروزي رحمهما الله .

ج- إمكانية أن يكون هذا العمل مدخلا من قبل أهل الكتاب للدعوة لليهودية والنصرانية ، مستغلين بذلك الجهل العظيم السائد في بلاد المسلمين ، علما بأن كتبهم السماوية المحرفة قد تؤثر بطريقة أو بأخرى في علاج الأمراض الروحية بزعمهم ، بسبب ما تضمنته هذه الكتب من بقايا لم يجر عليها تبديل أو تحريف حتى عصرنا الحاضر ، ومعلوم اليوم العداء الشديد من قبل النصارى واليهود وتربصهم بالمسلمين ودينهم ، فيجب على المسلم أن يلجأ للكتاب والسنة والآثار الصحيحة الثابتة المأثورة عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة ويترك ما سواها .

#### ثانيا: الرقية لأهل الكتاب:-

ذكر في الموسوعة الفقهية: ( لا خلاف بين الفقهاء في جواز رقية المسلم للكافر ، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – ووجه الاستدلال أن الحي – الذي نزلوا عليهم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم – كانوا كفارا ، و لم ينكر النبي على ذلك عليه ) ،

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل تجوز رقية المسلم للكافر ؟

فأجاب – رحمه الله – : ( إذا كان مستأمنا ، و لم يكن من أهل الحرابة فلا بأس بذلك ) ٢ .

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز الرقية لأهل الكتاب ؟

فأجاب – حفظه الله – : (قد ذكر الله تعالى أن القرآن شفاء للمؤمنين فأجاب أن القرآن شفاء للمؤمنين خاصة ، فقال عز وجل : ﴿ وَمُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

<sup>&#</sup>x27; ( الموسوعة الفقهية – ١٣ / ٣٤ – انظر الشرح الصغير – ٤ / ٧٦٩ ، الجامع لأحكام القرآن – ١ / ٣١٧ ، عمدة القاري – ٤ / ٧٦٩ ) .

<sup>٬ (</sup>فتوى مسجلة بصوت الشيخ بتاريخ ٨ شعبان ١٤١٩ هـ ) ،

الاخسارًا ﴾ ' ، وقال تعالى : ﴿ . . . قُلْ هُوَلَّلَانِنَ امْنُوا هُدَى وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِى المؤمنين لا عَلَيْهِمْ عَلَى . . . ﴾ ' وهذه أدلة جلية تفيد أن غير المؤمنين لا يتأثرون بالقرآن ولا يكون لهم شفاء ولا يزيدهم إلا خسارا ، ولا شك أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى غير مؤمنين بالرسول على ولا بالقرآن فظاهر القرآن أن الرقية لا تفيدهم ، فعلى هذا لا يجوز للمسلم علاج غير المسلمين بالرقية ونحوها لعدم الفائدة ) " .

قلت: والراجح بل الصحيح في هذه المسألة جواز رقية المسلمين لأهل الكتاب خاصة أو الكفار عامة ، وقول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ينطبق على حال أهل الكتاب المعادين لدين الله ورسوله ، وهؤلاء القوم لن يطلبوا الرقية بسبب طبيعة جبلتهم وتنشئتهم التربوية والدينية ولعدم إيماهم وتصديقهم بها ، ليس ذلك فحسب إنما بسبب العداء الذي يكنونه لله ورسوله وسائر المسلمين ، أما اولئك المسالمين المغرر بهم والذين لا يعلمون أي شيء عن هذا الدين وأهله وتعاليمه فأصابهم من علاج لتلك الابتلاء والمحن ، وسمعوا بأخلاقيات المسلمين وما عندهم من علاج لتلك الأمراض ، فلجأوا اليهم ، وطلبوا الرقية منهم .

واعتقادي أن رد هؤلاء عن غايتهم وصدهم عنها سوف يؤدي لمفسدة عظيمة والذي أراه من خلال تجربتي العملية في هذا المجال أن الرقية الشرعية

١ ( سورة الإسراء - جزء من الآية ٨٢ ) .

٢ ( سورة فصلت – الآية ٤٤ ) .

۲ ( فتوی مکتوبة بتاریخ ۲۶ شعبان سنة ۱۶۱۸ هــ ) ۰

لأهل الكتاب والكفار عامة فرصة مواتية لدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وإظهار هذا الدين العظيم بتعاليمه ومعتقداته وأخلاقه السامية ، وكذلك عرض الآيات التي تبين حقيقة ديانتهم وأن عيسى – عليه السلام – هو رسول كسائر الرسل وهو نبي الله ورسوله وايضاح كافة المعتقدات المنحرفة المتعلقة بهم وبغيرهم من الكفار ونحو ذلك من أمور أخرى ، ولا يخفى أن الفائدة المتحصلة من رقية أهل الكتاب فائدة عظيمة للأسباب التالية :-

1- قد أشرت من خلال هذا الكتاب أن الرقية الشرعية دعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون علاج واستشفاء ، فواجب المعالج أن يتخذ من هذا المنبر وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولا يوجد فرق في هذا الجانب بين المسلم والكافر .

٢- إن المبتلى بنوع من الأمراض التي تصيب النفس البشرية كالصرع والسحر والحسد ونحوه ، يتأثر تأثرا مباشرا وفعالا مع من حوله ، خاصة في مثل تلك الظروف الصعبة التي يعيشها ،

٣- تأثر البعض من أهل الكتاب عند سماعه لكلام الله عز وجل ، وقد
 يعلن إسلامه نتيجة لذلك وقد حصل مثل ذلك الأمر مع بعض الحالات .

٤- معاشرة المسلمين ومعرفة عقيدهم وفكرهم والتأثر بهذا المعتقد والفكر ، خاصة إيراد بعض الآيات التي تنطق بالتوحيد وتتحدث عن عيسى ومريم عليهما السلام .

٥- قد يمن الله سبحانه وتعالى على بعض الحالات من أهل الكتاب بالإسلام ، فتكون تلك وسيلة عظيمة فعالة في التأثير على الآخرين ممن يحملون نفس المعتقد والمنهج والفكر ،

#### ثالثًا: الرقية بالأحرف المقطعة:-

قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( سئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيها كفر ) ' .

قلت : ولا يجوز مطلقا كتابة التمائم بالأحرف المقطعة للأسباب التالية :-

1- إن الراجح بل الصحيح من أقوال أهل العلم عدم جواز تعليق التمائم عامة ، وإن كانت مكتوبة من كتاب الله وسنة رسوله على ، فكيف إن تعدى ذلك بكتابة الآيات والأحاديث مقطعة وهذا ما لم يرد به النص أو الدليل وهو أقرب إلى فعل السحرة والمشعوذين ، وإجمالا فإنه لا يجوز تعليق التمائم على اختلاف أنواعها لأسباب عديدة سوف أذكرها مفصلة عند الحديث عن أحكام تعليق التمائم ،

٢- لم يرد ذلك الفعل عن رسول الله على أو صحابته أو التابعين أو
 سلف هذه الأمة .

٣- إن كتابة القرآن بالأحرف المقطعة هو أسلوب يتبعه السحرة والمشعوذون في أعمالهم الخبيثة والمشينة ، حيث يتلاعبون بكتاب الله بما

ا ( فتح الباري – ١٠ / ١٩٧ ) ٠

تمليه عليهم الشياطين من تعليمات وإرشادات وذلك بما يتماشى مع نزواهم وأهوائهم وشهواهم .

### رابعا: رقية المرأة للنساء: -

يتساءل البعض عن مشروعية رقية المرأة للنساء وتخصصهن في هذا الأمر ، ولكي نقف على حقيقة ذلك فلا بد من دراسة المسألة دراسة شرعية علمية مستفيضة لكي نقف على الحق فنتبعه ،

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم تخصص المرأة المسلمة في الرقية الشرعية ؟

فأجاب - حفظه الله - : (الرقية الشرعية هي العلاج بكتاب الله تعالى وبالأدعية المأثورة في السنة الصحيحة ، فمن حفظها وعرف تلك النصوص التي تستعمل في الرقية فله استعمالها ، ولا فرق بين الرجل والمرأة وقد كانت عائشة - رضي الله عنها - ترقي نبي الله الله المرض وتنفث بيده رجاء بركتها ، ولا شك أن الكثير من النساء المؤمنات قد يحفظن القرآن والكثير من الأوراد وهي من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ، فلهن عمل الرقية للنساء حتى لا تحتاج المرأة إلى الذهاب للرجال لأجل الرقية والله وكذا تلاقي المرأة محارمها ونساءها وذلك موجود فيهن بكثرة والله أعلم ) . .

ولي وقفات تأمل قبل أن أخلص لنتيجة بحث هذه المسألة :-

ا ( فتوی مکتوبة بتاریخ ۲۶ شعبان سنة ۱۶۱۸ هـ ) ۰

1- إن طريق الرقية الشرعية شائك يحمل في طياته كثيرا من المخاطر والعقبات والمحاذير التي لا تستطيع المرأة بأي حال من الأحوال تحملها والصبر على أذاها ، فقد تتعرض للإيذاء في نفسها وأهلها ومالها وقد لا تطيق ذلك ويؤدي إلى كفرالها بنعم ربها ،

٢- ضعف المرأة أمام مغريات الحياة الكثيرة ومنها: المدح والعجب وحب الظهور والسمعة وحب المال ونحو ذلك من أمور كثيرة ، وهذا قد يؤدي إلى فسادها وبعدها عن منهج الكتاب والسنة .

٣- قد يؤدي بالمرأة إلى إهمال الاعتناء ببيتها وزوجها وأولادها ، وهذا قد يؤدي إلى محاذير شرعية كثيرة ، خاصة إذا علمنا من استقراء النصوص القرآنية والحديثية أن زوجها هو جنتها أو نارها .

2- تعرض المرأة للفتنة العظيمة خاصة ما يتعلق بالمحاذير الشرعية التي تكتنف هذا الأمر ، وأخطر تلك المحاذير هو تعرض المرأة لبعض الحوارات مع الجن والشياطين ، وهذا الأمر لا يجوز مطلقا من الناحية الشرعية ، فالجن مكلفون وينطبق في حقهم ما ينطبق على الإنس من الأحكام الشرعية ، والمرأة عورة وصوها عورة ، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعرض نفسها لمثل تلك الفتنة ومعلوم ضعفها وقلة حيلتها ، والذي نعرفه ونعلمه من علماء الأمة أنه لا يجوز للمرأة أن تلقي الدروس والمحاضرات أمام الرجال أو على مسامعهم ، بعكس العلماء والدعاة الذين

يقومون بإلقاء تلك الدروس على مسامع النساء دون أن يكون أدبى حرج في ذلك ،

٥- سهولة انسياق المرأة وراء الجن والشياطين ووقوعها في الكفر أو الشرك أو المحاذير الشرعية ، وهذه حبلة المرأة فالضعف هو الصفة الملازمة لها ولن تستطيع بأي حال أن تقف وتواجه الشيطان وتنتصر عليه ،

7- ضعف المرأة وتعرضها لما تتعرض له النساء من أحكام الحيض والنفاس ، وهذا يجعلها عرضة لتسلط الشيطان وإيذائه ، وقد يقود ذلك لتعرضها لإيذاء شديد تكون له عواقب وخيمة لا تستطيع الصبر عليها أو تحملها ، ولا يخفى علينا الحديث الثابت عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله على : ( ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن ، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل ، وأما نقصان الدين ، فإن إحداكن تفطر رمضان ، وتقيم أياما لا تصلي ) ' .

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 7 / 77 ، 77 – متفق عليه – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الحيض ( 7 ) – برقسم ( 7 ) – وكتاب الزكاة ( 2 ) – برقسم ( 7 ) ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب الإيمان ( 77 ) – برقم ( 77 ) ، وأبو داوود في سننه – كتاب السنسة ( 7 ) – برقم ( 77 ) ، والترمذي في سننه – كتاب الإيمان ( 7 ) – بنحوه – برقم ( 77 ) ، والنسائي في " السنن الكبسرى " – 9 / 7 ) . وابن ماجة في سننه – كتاب الفتن الكبسرة النساء ( 77 ) – برقم ( 77 ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح = ( 77 ) – وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح =

قال المباركفوري : ( قوله : " خطب الناس " وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين خرج رسول الله على في أضحى أو فطر إلى المصلى ، فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن الخ " ثم قال يا معشر النساء " أي جماعتهن والخطاب عام غلبت لا الحاضرات على الغيب قال أهل اللغة: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد ، أي مشتركون ، وهو اسم يتناولهم كالإنس معشر والجن معشر والأنبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك وجمعه معاشر" تصدقن " أمر لهن أي أعطين الصدقة " ولم ذاك " فقالت : كيف يكون ذاك ولأي شيء نكون أكثر أهل النار " لكثرة لعنكن " اللعن هو الدعاء بالابعاد من رحمة الله تعالى " يعني وكفركن العشير " هذا قول بعض الرواة ، وفي حديث أبي سعيد "تكثرن اللعن وتكفرن العشير" ، قال النووي : العشير بفتح العين وكسر الشين وهو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد الزوج انتهى • وكفران العشير جحد نعمته وإنكارها أو سترها بترك شكرها ، واستعمال الكفران في النعمة والكفر في الدين أكثر " من ناقصات عقل ودين " أي ما رأيت أحدا من ناقصات " أغلب لذوي الألباب " أي لذوي العقول والألباب جمع اللب ، وهو العقل الخالص من شوب الهوى ، وفيه مبالغة لأنه إذا كان ذو اللب والرأي مغلوبا فغيره أولى " منكن " متعلق بأغلب " وما نقصان عقلها ودينها " كأنه خفي عليها ذلك حتى سألت عنه " قال شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل " وفي حديث أبي

<sup>=</sup> الجامع ٥٦٢٤ ، صحيح أبي داوود ٣٩١٣ ، صحيح الترمذي ٢١٠٧ ، صحيح ابن ماجة ٣٢٣٤ ) .

سعيد : اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قال الحافظ : أشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى : ﴿ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانَ مِتَنْ تَرْضُونَ مِنْ الشُّهَدَاء ﴾ ( لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها " ونقصان دينكن الحيضة " بفتح الحاء " فتمكث إحداكن الثلاث والأربع " أي ثلاث ليال مع أيامها وأربع ليال مع أيامها " لا تصلي " ولا تصوم وفي حديث أبي سعيد أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم قلن بلى قال : فذلك من نقصان دينها ، قال النووي : وأما وصفه على النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر ، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمنا في مواضع ، وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا ، وإذا اثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه ، ومن نقصت عبادته نقص دينه انتهي ) ٠٠٠٠

وبعد هذه العجالة فالأولى عدم تعرض المرأة لمثل هذا الموقف بسبب الاعتبارات التي كنت قد ذكرها آنفا ، وتنصح بعدم رقية النساء إلا في حالات الضرورة التي يحتم فيها الواجب الشرعي التدخل وإعانة المظلوم ، وتكتفي بفعل ذلك مع أهل بيتها ومحارمها دون التوسع والتفصيل ، وأتوجه بالنصح لكل من تفكر بهذا الأمر لأن تتوجه باستشارة أهل العلم

<sup>&#</sup>x27; ( سورة البقرة – الآية ۲۸۲ ) .

٢ ( تحفة الأحوذي - ٧ / ٣٠٠ - ٣٠١ ) ٠

والعلماء لتوجيهها الوجهة الصحيحة وفق ما تمليه المصلحة الشرعية ، دون أن تقدم على هذا الأمر بشكل اجتهادي ، والله تعالى أعلم .

### قصة واقعية :-

وهذه القصة لامرأة طيبة صالحة أحسبها كذلك والله حسيبها ، قررت الدخول في هذا الأمر الشائك الصعب ، وبدأت تمارس الرقية مع بنات جنسها ، إلى أن جاء اليوم الذي دفعت فيه ثمن ذلك غاليا ، وكان الأولى لها أن تستشير أهل العلم والعلماء ليرشدوها إلى ما فيه خيرها ، وبدأت رحلة العلاج ، ولم يقتصر الإيذاء عليها فحسب بل تعدى ذلك إلى زوجها وأولادها ، وبقيت فترة طويلة تحت معاناة ذلك الأمر وتبعاته ، ولا أدري بعد ذلك ما آلت اليه حالتها ، والله تعالى أعلم ،

## خامسا: رقية المرأة للرجل الأجنبى:-

هل يجوز للمرأة رقية الرجل الأجنبي ؟

ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: ( أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما ، وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك ) ٠٠٠

وقياسا على ما ذكره الحافظ في الفتح فيما يتعلق بمذه المسألة ، وبناء على دراسة النقطة السابقة التي تتعلق برقية المرأة للنساء قلت وبالله التوفيق:-

١)- يجوز للمرأة رقية زوجها أو أبنائها أو أحد محارمها ، كما ثبت ذلك من فعل عائشة - رضى الله عنها - ورقيتها لرسول الله عليه في عرض موته ٠

٢)- الأولى عدم تخصص المرأة في رقية النساء، كما تم الإشارة لذلك في النقطة السابقة ، وبناء على ذلك والذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز للمرأة رقية وعلاج الرجال الأجانب إلا للضرورة القصوى كما آشار لذلك المفهوم العلامة ابن حجر – رحمه الله – ، وفي حالة تعذر وجود أحد

ا ( فتح الباري – ١٠ / ١٣٦ ) ،

من الرجال ليقوم بذلك فتقوم بهذا الأمر تبعا للضرورة وفق القاعدة الفقهية الأصولية (الضرورات تبيح المحظورات)، خاصة أن بعض الحالات التي تعاني من تلك الأمراض كالصرع والسحر وغيره، قد تحتاج للتدخل الفوري في مثل تلك الظروف بسبب تعرضها لمرحلة الخطر، وعدم تدارك ذلك قد يؤدي في بعض الأحيان لوفاة المريض، ورقية المرأة للرجل الأجنبي لا بد أن تكون مشروطة بعدم وجود رجل ليقوم بتلك المهمة، وفي هذه الحالة يكون القيام بهذا الأمر واجب شرعي عليها، وفقا للقاعدة المشار اليها آنفا، والله تعالى أعلم،

٣)- إن الضرورة تقدر بقدرها ، فتحرص المرأة على أن تنضبط بالضوابط الشرعية ، بخصوص هذه القاعدة فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك مما قد تحتاج إليه ،

وقد تم الإشارة آنفا لبيان ضعف المرأة وتعرضها لما تتعرض له النساء من أحكام الحيض والنفاس ، وهذا يجعلها عرضة لتسلط الشيطان ومكره وإيذائه ،

سادسا: القراءة على مجموعة من النساء، واعتبار ذلك من الخلوة المحرمة:-

القراءة على مجموعة من النساء لا تعتبر من الخلوة المحرمة ، بل لا يرى كذلك بأس بالقراءة على امرأتان فأكثر ، وهذا ما ذهب إليه أهل العلم بخصوص هذه مسألة ، والأولى أن يقوم المعالج برقية المرأة مع وجود محرم لها سدا للذريعة التي قد تفضي للمحذور .

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - تعالى عن ذلك فأجاب :-

( لا يعد حلوة وجود نساء مع رجل واحد للقراءة عليهن جميعا حيث أن الخلوة المحظورة كون المرأة وحدها مع رجل أجنبي لقوله على ( ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) ففي حال وجود مجموعة من النساء اثنتين فأكثر مع رجل من القراء الموثوقين من أهل الدين والإيمان والخير والصلاح والاستقامة لمعالجة صرع أو صرف أو عين أو مرض نفساني لا يكون ذلك محظورا لكن يقتصر القارئ على الرقية وراء الستر ولا يمس شيئا من بدن المرأة الأجنبية بدون حائل وحيث أن الأولياء

<sup>&#</sup>x27; (أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ١ / ١٨ ، ٢٦ – ٣ / ٣٣٩ ، ٤٤٦ ، والترمذي في سننه – كتاب الرضاع ( ١٦١ ) – برقم ( ١١٨٧ ) وكتاب الفتن ( ٧ ) – برقم ( ٢٢٦٨ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الترمذي ٩٣٤ ، ٩٧٥ ) .

حاضرون فيفضل حضور من يخاف على موليته من الإغماء ونحوه ليتولى مباشرة جسمها وتغطية بدنها ، والله أعلم ) ' ·

ا ( الفتاوي الذهبية – ص ٢٦ – ٢٧ ) .

### سابعا: حكم الرقية على النفساء والحائض:-

بالنسبة للمعالج فلا بد له من توفر الطهارة من الحدث الأكبر ، ولا يجوز له أن يقرأ حرفا واحدا من القرآن وهو على جنابة ، أما بالنسبة للمريض فالأكمل أن يكون طاهرا أيضا ، ولكنه ولدواعي الضرورة فلا يرى بأسا برقية الحائض والنفساء بسبب الإيذاء والضرر الشديد الذي قد ينالها نتيجة ذلك المرض ، وهذا ما ذهب إليه أهل العلم بخصوص هذه المسألة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :( وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال :

\* قيل: يجوز لهذا ولهذا ، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد ،

\* وقيل: لا يجوز للجنب ، ويجوز للحائض ، إما مطلقاً ، أو إذا خافت النسيان ، وهو مذهب مالك ، وقول في مذهب أحمد وغيره ، فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي على فيه شيء غير الحديث المروي عن اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر " لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً " دواه أبو داود وغيره ، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث .

ا (أخرجه الترمذي في سننه - باب ما جاء في الحيض والنفاس ( ٩٨ ) - برقم ( ١٣١ ) ، وابن ماجة في سننه - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ( ١٠٥ ) - برقم ( ٥٩٥ ) ، وقال الألباني حديث منكر ، انظر ضعيف الجامع ٢٣٦٤ ، ضعيف الترمذي ١٨ ، ضعيف ابن ماجة =

واسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة ؟ بخلاف روايته عن الشاميين ، ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات ، ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله على ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد ، فيكبرون بتكبير المسلمين ، وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت : تلبي وهي حائض ، وكذلك بمزدلفة ومنى ، وغير ذلك من المشاعر ،

فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه ؛ لأجل العذر ، وإن كانت عدتما أغلظ ، فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك ) ،

قلت: يتبين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، فإن كان يجوز لها قراءة القرآن دون مس المصحف، فمن باب أولى أن ترقى بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك وابتليت بمرض من الأمراض التي تصيب النفس البشرية من صرع أو سحر أو عين، والله تعالى أعلم،

<sup>=</sup> ١٣٠ - المشكاة - برقم ٤٦١ - الإرواء ١٩٢ ، وقد ذكره الغماري في " الجامع المصنف مما في الميزان من حديث الراوي المضعف " - ١ / ٢٩٨ ، والقيسراني في " تذكرة الحفاظ " برقم ( ٦١٢٥ ) ، والغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" - ١/ ٨٥ و ٤٥٨ ) ، ( بحموع الفتاوى - ١ / ٤٥٩ - ٤٦٠ ) ،

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – حفظه الله – عن جواز رقية المريض والجنب والحائض فأجاب :-

( يشترط لقارئ القرآن الطهارة من الحدث الأكبر ، الذي يوجب الغسل ، كالجنابة والحيض ، وأما المريض فالأكمل أن يكون طاهرا أيضا ، لكن إذا مرضت الحائض وتضررت جازت القراءة عليها زمن الحيض للحاجة ، سواء كان المرض بالمس أو السحر أو العين ) ' ،

## \* وهل يجوز أن ترقي المرأة الحائض غيرها من النساء ؟

قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين: (لا بأس برقية المرأة الحائض أو المريضة وكذا النفساء ، وسواء كانت راقية أم مرقية ، أي فيجوز عند الحاجة أن الحائض ترقي غيرها وتقرأ على المريض الآيات المأثورة والأدعية الصحيحة ، وذلك أنه يجوز لها قراءة الآيات التي فيها دعاء وذكر حيث لم تمنع إلا من تلاوة القرآن ، فأما الأوراد والأدعية فلها التقرب بها ولو كانت من القرآن والحديث ، ومتى جاز للحائض أن ترقي

ا ( الفتاوى الذهبية - ص ٣٤ - أنظر الكتر الثمين - ١ / ١٩٥ ) .

غيرها جاز أن يرقيها الراقي ويقرأ عليها من الآيات المأثور استعمالها ، ولا يمنع التأثير كونها في الحال حائضا أو نفساء ) ' .

ا ( فتوی مکتوبة بتاریخ ۲۶ شعبان سنة ۱۶۱۸ هــ ) ۰

# ثامنا : حكم رقية المرأة المعتدة لوفاة زوجها :-

يسأل كثير من النساء عن حكم أو جواز طلب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها للرقية الشرعية ، وهل يجوز لها الخروج من بيتها لطلب ذلك الأمر .

إن الراجح بل الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بمسألة اعتداد المتوفى عنها زوجها هو البقاء في بيتها إن أمنت ذلك حتى انتهاء عدها ، ومدة هذه العدة أربعة أشهر وعشر أيام ، بحيث تتحنب خلال هذه الفترة الكحل والطيب والخضاب والثياب المصبوغة والمعصفرة والممشقة ولبس الحلي والخروج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة ،

وقد اجاز أهل العلم خروج المرأة لقضاء حاجتها وتطببها وما دعت إليه الضرورة ·

\* قال الشيخ عبدالرحمن العاصمي النجدي : (ولها - أي للمتوفى عنها زمن العدة - الخروج لحاجتها نهارا - لنحو بيع وشراء ، ونحوهما ، ولو كان لها من يقوم بمصالحها ، ولا تخرج لحوائج غيرها ، ولا لعيادة وزيارة ونحوهما ) .

ا (حاشية الروض المربع - ٧ / ٨٦ ) .

\* قال ابن مفلح : (ولها الخروج لهارا لحوائجها ، قال الحلواتي : مع وجود من يقضيها ، وقيل مطلقا ، وفي الوسيلة نص عليه ) .

\* قال ابن قدامة : ( وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها ، وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلا ، ولا لضرورة ، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه ) ٢ ،

\* سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز خروج المعتدة من بيتها لطلب الرقية والعلاج إذا اضطرت لذلك ؟

فأجاب – حفظه الله – : (الحادة على زوجها تلزم بيتها مدة الإحداد، ولكنها تخرج للضرورة مع التستر والاحتشام وعدم التطيب أو التحمل، ومن ذلك خروجها للعلاج عند طبيب مع محرم أو في المستشفيات، وهكذا خروجها مع محرمها إلى الراقي المأمون إن اضطرت إلى ذلك و لم تحد امرأة راقية، ولن تقدر على رقية نفسها فتخرج بقدر الحاجة) ".

وأخلص بعد هذا العرض الموجز لأقوال أهل العلم للنقاط الهامة التالية:-

١ ( كتاب الفروع - ٥ / ٥٥٥ ) .

١ ( المغني - ١١ / ٢٩٧ – ٢٩٨ ) ٠

<sup>&</sup>quot; ( فتوی مکتوبة بتاریخ ۲۶ شعبان سنة ۱٤۱۸ هـــ ) ۰

1)- إن الأساس في مسائل الرقية توجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى بيقين وإخلاص والبدء برقية نفسه وأهل بيته بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ، وهكذا يجب أن يكون حال المرأة المعتدة لوفاة زوجها فتلجأ إلى الله وترقي نفسها قدر طاقتها واستطاعتها ،

٢)- وإن تعذر عليها ذلك فبالإمكان رقيتها بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة من قبل محارمها ممن يعيش معها في نفس المترل والمكان .

٣)- وإن تعذر ذلك فبالإمكان إحضار من يوثق في علمه ودينه لرقيتها
 بالرقية الشرعية الثابتة مع وجود محارمها دون الخلوة مطلقا

٤) - وإن تعذر مثل ذلك الأمر ، فبإمكالها الذهاب لرقية نفسها عند من يوثق في علمه ودينه مع محارمها أو مع وجود مرافق لها من النساء ، ويفضل أن يكون ذلك لهارا ، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ،

وبعد هذه العجالة يتضح جواز طلب الرقية الشرعية للمعتدة المتوفى عنها زوجها ، حيث يعتبر ذلك من الضرورة مثله مثل التطبب وقضاء الحاجة ونحوه ، مع مراعاة بعض النقاط التي ذكرت آنفا ، والله تعالى أعلم .

مسألة: هل يجوز الامرأة مات عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها بسبب معاناتها من مشاكل كثيرة في بيتها سواء كانت تلك المشاكل ناتجة

# عن إيذاء الأرواح الخبيثة أو ألها تعايي من تعب شديد في هذا المتزل من جراء السحر ومؤثراته ؟

قد أوضحت في النقطة السابقة أنه يجوز خروج المرأة المعتدة من بيت زوجها للضرورة ، وتعرض المرأة لمثل هذا النوع من الإيذاء يعتبر من الضرورة خاصة أن كثيراً من النسوة لا يستطعن ولا بأي حال من الأحوال تحمل تبعات هذا الإيذاء من قبل الجن والشياطين والله تعالى أعلم ،

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في هذه المسألة فأجاب – حفظه الله – : ( يعتبر هذا من الضرورة وبالتالي يجوز لها ذلك والله تعالى أعلم ) ' .

ا ( فتوی شفهیة بتاریخ ۲۷ جمادی الثانیة سنة ۱٤۲۰ هــ ) .

## تاسعا: حكم الرقى قبل الداء أو بعده: -

اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من كره الرقى قبل وقوع البلاء وأجازها بعده ، والبعض الآخر أجاز الرقى قبل وبعد البلاء .

قال الحافظ بن حجر في الفتح: ( وقال قوم: المنهى عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء ، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه ، ذكره ابن عبدالبر والبيهقي وغيرهما ، وفيه نظر ) ١٠

قال الأخ فتحى الجندي: ( الصحيح من كلام أهل العلم أن الرقية مشروعة قبل البلاء وبعده وإن كان البعض يسمى الرقية قبل البلاء بالعوذة كما قال ابن حجر: "لكن يحتمل أن الرقية أخص من التعوذ ٠٠ الخ " والأحاديث الصحيحة تحسم هذا الخلاف وساق بعض الأحاديث الصحيحة المؤيدة لذلك ) ١٠

قلت : والصحيح في هذه المسألة أن الرقى تجوز قبل وقوع البلاء وبعده لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ، فقد كان رسول على يعوذ الحسن والحسين ، وكان يفعل ذلك مع نفسه قبل النوم فكان ينفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت

ا ( فتح الباري – ١٠ / ١٩٦ ) ٠

١ ( النذير العريان - ص ١٩١)

يداه من حسده ، وكان يعلم الصحابة بعض الرقى الخاصة بترول المترل أو المكان ونحو ذلك مما ثبت عنه – عليه الصلاة والسلام – ، فكافة الأدلة قاطعة بأن الرقى تجوز قبل وبعد وقوع الداء والله تعالى أعلم .

# عاشرا: حكم الاستهزاء بالرقية الشرعية وأهلها:-

لاحظنا في الآونة الأحيرة تهجم البعض على الرقية الشرعية وأهلها ، وبدأت هذه الفئة تكيل التهم وتستهزئ بالقيم والمبادئ الإسلامية من خلال إظهار الرقية بمظهر قاتم عبر اللقاءات الصحفية مع بعض الأطباء النفسيين أو بعض الصحفيين والكتاب أو بعض الحاقدين المحسوبين على الغرب وأفكاره ومعتقداته ، وذلك على صفحات المحلات والجرائد ، أو عبر الإذاعة والتلفاز ونحوه ، وأعرض هنا نموذجا بثته جريدة تقول فيه :-

( حوارات مزعومة مع الجن ، ، وشياطين تتحدث ، ، ، ، ظاهرة تجد انتشارا هذه الأيام ، مرضى بأمراض مختلفة ، يذهبون للمعالجين بحثا عن حل لمشكلاتهم الصحية والنفسية ، فيستنطق المعالجون حوارات على ألسنتهم ، يزعمون أن الجن هو الذي يتلفظ بها !

على ألسنة هؤلاء المرضى تسمع صراحا وسبابا وأمورا خادشة للحياء! • • مخالفات شرعية تحدث في علاج النساء • يتخبطن من الرعب والخوف ، فيتساقطن ويتكشفن!) •

ولا بد من إدراك خطورة ذلك ونشره أو المساعدة عليه أو إظهاره عليه الأمور بعظهر يخالف الأصل فيه ، وتحت هذا العنوان لا بد من إيضاح الأمور الهامة التالية:-

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الاستهزاء بالشريعة وأحكامها فأجابت :-

 مِنْكُمْ نَعَدْبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ ' ، فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) ٠٠٠

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - في حديثه عن النواقض العشرة للإسلام: -

( فأعلم أيها المسلم أن الله سبحانه ، أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام ، والتمسك به والحذر مما يخالفه ، وبعث نبيه محمدا على للدعوة إلى ذلك ، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ، ومن أعرض عنه فقد ضل ، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة ، وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكر العلماء - رحمهم الله - في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض ، التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام ، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم - رحمهم الله جميعا - وذكر تلك النواقض العشرة وقال:

ا ( سورة التوبة – الآية ٢٥ – ٣٦ ) .

<sup>· (</sup> افتاوى اللحنة الدائمة - ٢ / ١٤ - ١٥ ) .

سادسا : من استهزأ بشيء من دين الرسول على أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم الاستهزاء بالرقية الشرعية ؟

فأجاب - حفظه الله -: (الاستهزاء بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة حرام وقد يصل إلى الكفر إذ اعتقد ألها باطلة وخرافة وضياع ، حيث أنه استهزأ بآيات الله وكلامه ، وقد كفر الله من استهزأ بذلك في قوله تعالى : ﴿ قُلُ أَيِاللّهِ وَ اللّهِ وَرَسُولِهِ كُنّم سُنهْزُ وُن \* لا تَعْدَزُ رُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم ﴾ قوله تعالى : ﴿ قُلُ أَياللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّه عَنْ اللّه الله الله الله الله الله على أله م كانوا مؤمنين من قبل فكفرهم بهذا الاستهزاء الذي منه السخرية بآياته فيدخل في آياته كلامه ، ومنه آيات الرقية وإفادها في العلاج ، وقد يقع مع الأسف من الكثير التكذيب بنفع الرقية والتهكم بأهلها ولو كانوا من الناصحين واعتقاد ألهم أكالون للسحت وأن الرقية لا فائدة فيها ويكذبون بما هو مشاهد من إبطال أهل الرقية لعمل السحرة وإخراجهم للقرين من المصروع مع أن ذلك أمر مشاهد محسوس فيخاف

١ ( سورة التوبة – جزء من الآية ٦٥ – ٦٦ ) .

<sup>· (</sup> فتاوى المرأة المسلمة – باختصار – ١ / ١٣٥ – ١٣٦ ) .

<sup>&</sup>quot; ( سورة التوبة – جزء من الآية ٢٥ – ٢٦ ) .

على هؤلاء أن يبتليهم الله بداء ليس له علاج إلا الرقية الشرعية مع ألها لا تفيد إلا من وثق بصحتها وفائدها ) ' ·

٢)- لا بد من إدراك خطورة نشر المعتقدات الكفرية أو الشركية ، وما يكتنف جانب الرقية الشرعية من اراجيف وتثبيط للهمم أو المساعدة على ذلك ، باعتباره مساعدة على نشر الكفر والالحاد ، وقد أحبر الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه حيث يقول : ﴿ وَتُعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوَى وَلا تُعَاوُنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ` ،

٣)- إن انتقاد بعض الأمور المتعلقة بالأسلوب أو الوسائل الخاطئة المتبعة في الرقية الشرعية والتي تخالف بتفصيلاتها وجزئياتها منهج الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ، أو تتعارض مع إجراءات السلامة الطبية — هو واجب شرعي يحتمه الدين والشرع ، ولا بد للمسلم من تقديم النصح والإرشاد لإخوانه المسلمين باتباع الأسلوب الدعوي الأمثل ، متوخيا في ذلك اللين والحكمة والموعظة الحسنة ، فيما يراه من انحرافات أو تجاوزات عن الحدود والأحكام الشرعية .

إن تهجم البعض على الرقية الشرعية وأهلها جاء نتيجة لجهل بعض المعالجين في إتباع الوسائل والأساليب الصحيحة للرقية ، وانتهاج

ا ( فتوی مکتوبة بتاریخ ۲۴ شعبان سنة ۱٤۱۸ هـ ) ۰

٢ ( سورة المائدة - الآية ٢ ) ٠

منهج مادي بحت في تعاملهم مع المرضى ، إضافة إلى الجهل بهذا العلم وقواعده وأصوله ، فأصبحت النظرة نتيجة لكل تلك العوامل نظرة قاتمة يكتنفها الازدراء والشك والريبة ، وكون أن تقع بعض الأخطاء والزلات في الطريقة والاستخدام ، لا يعني أو يجيز التهجم السافر وبهذا الكم والكيف على الرقية وأهلها ما دام الخطأ لا يتعلق بالأسس والقواعد التأصيلية التقعيدية الثابتة الخاصة بالرقية الشرعية ، وقد تم الإشارة في هذه السلسلة (المنهج اليقين في أخطاء معالجي الصوع والسحر والعين) تحت عنوان (اقتراحات لضبط الأسس والقواعد الخاصة بالرقية الشرعية ) إلى بعض الاقتراحات لتقنين الأمر ، وانتقاء من هم أهل للرقية الشرعية وتصدرهم لها ، لكي لا تصبح الرقية مطية كل سائبة ونطيحة ومتردية وأكيلة سبع .

٥)- إن البعض ممن تهجم على الرقية الشرعية وأهلها جاهل بالعلم الشرعي لا يفرق بين حلال وحرام ، وقد نصب نفسه للقول في أمور اعتقاديه ، أجمع أهل العلم على حدوثها وهي قضية بينها الشرع وحددها بكل أبعادها وجوانبها ، وليس لأحد من الناس أن يدلي بدلوه وبرأيه في تلك الأمور الإعتقادية ،

7)- إن البعض ممن تهجم على الرقية الشرعية وأهلها يعتمد في استدلالاته واستشهاداته لأمور خاضعة للتجربة والقياس ، ومن الخطأ العظيم أن نخضع الشريعة وأحكامها لمثل ذلك ، باعتبار أن بعض الجوانب

المتعلقة بالرقية الشرعية أمور غيبية لا تخضع بأي حال من الأحوال للتجربة والقياس .

٧)- وهذه رسالة إلى كل مسلم فحواها عدم الانقياد وراء الرعاع من الناس ، والحرص على التمسك بأهداب الشريعة ، فلا يؤخذ بقول معالج جاهل خالف الكتاب والسنة والإجماع ، أو بقول طبيب عضوي اعتقد بعلمه ، وبتقنيات الأجهزة والمخترعات الطبية الحديثة ، ونسي من قدرها وسخرها لخدمة الناس ، أو بقول طبيب نفسي قدم علمه على علم خالقه ، أو بقول جاهل يقول : ( مع الخيل يا شقراء ) والدين حجة على الناس ، وليس العكس من ذلك ،

قال ابن القيم : (قال معن بن عيسى القزاز : سمعت مالكا يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في قولي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) ' ،

وهذا ما يجب أن يكون عليه حال المسلم ، يتوجه بتوجيهات الكتاب والسنة ، وينقاد بتعاليمهما دونما سواهما ، إلا ما أقره الصحابة والتابعون والسلف وعلماء الأمة ،

١ ( أعلام الموقعين - ١ / ٧٥ ) .

# \* المبحث السابع: التمائم وأحكامها الشرعية:-

#### تمهيد:

إن الإسلام حدد طرقا سوية واضحة المعالم ، بينة الأبعاد ، ظليلة الأشجار ، عذبة الأنمار ، إن تبعها المسلم فانقاد بها ، واستنار بدروبما واستظل بظلها وشرب من ينبوعها - قادته لبر الأمان ورضى الرحمن ، وأدت به تلك المسالك إلى الغاية والهدف المنشود ، ولذا كان لزاما على المسلم الصادق تحري تلك الطرق والدروب للوصول إلى غايته المنشودة ، وبالمقابل فهناك دروب أخرى كثيرة يتصدر كل منها شيطان يدعو لها ويزينها في أعين الناس ، فمن وافقه هلك ، ومن خالفه واتبع طريق الحق نحا وسلك ، وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء ، ولا أن يجلب كل منفعة بما شاء ، بل يحكم كل ذلك ضمن الأطر الشرعية ، ولا بد من توحي التقوى والخوف والوجل من رافع السماء بلا عمد ، ومن أطلق لنفسه العنان في تمرير ما يراه مؤثرا من غير أن يزنه بميزان الشريعة فقد أخطأ خطأ بينا ، وفيما أباحته الشريعة كفاية لدفع كل شرر ، وتحصينا للنفس البشرية من ضرر الشيطان وإيذائه ٠

فالمتتبع للنصوص القرآنية والحديثية يقف على دلالة واضحة أكيدة ، تتمثل في أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يكشف الضر ، وهو الذي يلجأ إليه العباد لتحصيل منفعة أو درء مفسدة ، وهو القادر على ذلك بسبب أو بغير سبب ، يقول تعالى في محكم كتابه : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كُاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، وقال سبحانه ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٌّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادً لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ وَلِي رَبِّ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عَمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثَمَّ إِذَا مَسَكُمْ عَبَادِهِ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ٢ ، ويقول سبحانه : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنْ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ مَنْ غُمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَاللَّهِ مَنْ غُمَةٍ وَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَالْكُورُ وَلَا اللَّهُ مُؤْولَ اللَّهُ مُؤْولَ السَّوْعَ فَا كُمْ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ مِنْ يَعْمَةٍ فِينُ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا كُشَفَ الضَّرُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ مُؤْولَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مُؤْمَ اللَّهُ مُؤْمُ وَيَعْمُ إِلَا اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُعْمَالِ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَالِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والأسباب إما أن تكون شرعية أو تكون حسية ، فالسبب الشرعي ما جعله الله سببا في الشرع بنص آية أو حديث كمثل الدعاء والرقية الشرعية ، فإلها سبب شرعي لجلب الخير للعبد ، أو لدفع الشرعنه بإذن الله تعالى ، فالمباشر لهذه الأسباب إنما لجأ إلى الله الذي أمر بها وبين ألها أسباب ، والاعتماد إنما يكون على الله لا عليها ؛ لأنه هو سبحانه الذي حعلها أسبابا وهو القادر على تعطيل تأثيرها فيكون الاعتماد أولا وأخيرا عليه سبحانه ،

وأما السبب الحسي فهو ما كان بينه وبين تأثيره مناسبة واضحة يدركها الناس في الواقع المحسوس أو المعقول ، مثل كون شرب الماء سبب لإزالة العطش ، والتدثر بالألبسة سبب لإزالة البرد ، وكون الأدوية

١ ( سورة الأنعام - الآية ١٧ ) .

٢ ( سورة يونس - الآية ١٠٧ ) ٠

 <sup>(</sup> سورة النحل - الآية ٥٣ ، ١٥ ) .

المصنوعة من مواد معينة تؤثر على الجراثيم المسببة للمرض فتقتلها ، فإن هذا من الأسباب الطبيعية ، ومباشرة الأسباب الطبيعية أمر قد حث عليه الشرع الحنيف ، وبالتالي فمباشرةا لجوء إلى الله الذي جعل في هذه الأسباب خاصية معينة ، وهو القادر على إزالة هذه الخاصية إذا شاء ، كما أزال خاصية الإحراق عن النار التي أججت لإبراهيم عليه السلام ،

وكثير من المسلمين اليوم اتبعوا طرقا شتى ووسائل متعددة لدفع عداوة الشيطان ، دون أن توزن بميزان الشريعة ، فوقعوا في الكفر أو الشرك أو المحظور ، وقد تؤدي بعض تلك الوسائل إلى الغاية التي استخدمت من أجلها ، ولا يكون ذلك إلا بمعاونة الشيطان ومباركته لتلك الأفعال التي خالفت الشريعة وانساقت وراء نزوات وأهواء وشهوات ، فاستحقت غضب الله وعقوبته ، وشاهد ذلك قصة أوردها العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - كما ثبت في صحيح سنن ابن اجة حيث قال: ( عن زينب ، قالت : كانت عجوز تدخل علينا ترقى من الحمرة ، وكان لنا سرير طويل القوائم • وكان عبد الله ، إذا دخل ، تنحنح وصوت ، فدخل يوما ، فلما سمعت صوته احتجبت منه ، فجاء فجلس إلى جانبي ، فمسني فوجد مس خيط ، فقال ما هذا ؟ فقلت : رقى لي فيه من الحمرة • فجذبه وقطعه ، فرمى به وقال : لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك • سمعت رسول هي ، يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) قلت : فإيي خرجت يوما فأبصرين فلان ، فدمعت عيني التي تليه ، فإذا رقيتها سكنت دمعتها ، وإذا تركتها دمعت ، قال: ذاك الشيطان ، إذا أطعته تركك ، وإذا عصيته طعن باصبعه في عينك ، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله على ، كان خيرا لك وأجدر أن تشفين ، تنضحين في عينك الماء وتقولين : أذهب البأس ، رب الناس ، اشف ، أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما ) ' .

ومن الأمور التي ابتلي بها كثير في عالمنا الإسلامي اليوم تعليق التمائم عامة ، وبخاصة التمائم الشركية التي لا يفقه معناها كالكتابات والطلاسم والمربعات والحروف المقطعة والرسوم المختلفة أو العقد والخرز والعظم وما شابهه ، والتي يعتبر تعليقها أو الاعتقاد بجلبها منفعة أو دفع ضر شرك بالله عز وجل ، وانحراف في العقيدة وانتكاس للفطرة ،

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده - / ۲۷۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

وتلك التمائم ليس بينها وبين تأثيرها على متعاطيها مناسبة البتة ، فما علاقة الخرزة بدفع الشر وإزالته ، وهي جماد لا تأثير لها ولم يجعلها الله سببا شرعيا لذلك ، ولا يدرك الناس بألها ليست سببا لدفع الشرور والأخطار ، ومن هنا كان الاعتماد عليها كاعتماد المشركين على الأموات والأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ، وهم يظنون فيها التوسط عند الله لجلب خير أو دفع ضر ، ويظنون أن لها بركة معينة تنتقل إلى عابديها وتؤثر في أموالهم وأرزاقهم .

هذا وسوف استعرض تحت هذا العنوان الآتي :-

## أولا: تعريفات عامة:-

## \* الرقى:

### \* الودعة:

شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في أعناق الصبيان وغيرهم • وفي الحديث ( من علق ودعة فلا ودع الله له ) أي فلا بارك الله ما هو فيه من العافية • وإنما لهي عنها لألهم كانوا يعلقولها مخافة العين ) " •

قال القرطبي: ( فالودعة مثل التميمة في المعني ) ،

ا ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد - ص ١٦٩ ) ٠

 <sup>(</sup> والحديث رواه عقبة بن عامر وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٤ / ١٥١ ، ١٥٦ ، والحاكم
 في المستدرك - ٤ / ٢١٦ ، ٢١٦ ، وقال الألباني حديث ضعيف ، انظر ضعيف الجامع ٥٧٠٣ – السلسلة الضعيفة ١٣٦٦ ) .

 <sup>&</sup>quot; ( مختار الصحاح مادة " ودع " ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ١٠ / ٣٢٠ ، والآداب
 الشرعية لمحمد بن مفلح - ٣ / ٧٦ ) .

٤ ( الجامع لأحكام القرآن – ١٠ / ٣٢٠ – الموسوعة الفقهية – ١٣ / ٢٢ ) .

#### \* التوله:

قال ابن منظور : ( بضم التاء وكسرها ، ضرب من الخرز يوضع فتحبب بها المرأة إلى زوجها ) ١٠٠٠

#### \* التميمة:

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : (قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات ، وهذا جهل وضلالة ، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى ) .

وقال أيضا : (قال أبو السعادات : التمائم جمع تميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم ، يتقون بها العين في زعمهم ، فأبطلها الإسلام ) ٢ .

قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -: ( فائدة : التميمة : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام كما في ( النهاية ) لابن الأثير، قلت : ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين ومثلها الخرزات

١ ( لسان العرب - ١١ / ٨١ ) .

<sup>&#</sup>x27; ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد - ص ١٦١ ) .

التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة! وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرها! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان! كل ذلك لدفع العين زعموا، وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد، وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها، فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم، وبعدهم عن الدين) أ .

## \* الرتيمة أو الرتمة:

خيط يربط باصبع أو خاتم لتستذكر به الحاجة ، ويقال : أرتمه : إذا شد في اصبعه الرتيمه ، وقيل : هي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم ) ٢ .

ذكر في الموسوعة الفقهية ما نصه: ( فحكم الرتيمة - بمعنى: ألها خيط يربط باصبع أو خاتم لتستذكر به الحاجة - فقد ذكر ابن عابدين ألها لا تكره ، لألها تفعل لحاجة فليس بعبث ، لما فيه من الغرض الصحيح ، وهو التذكر عند النسيان ، وفي المنح: أنه مكروه ، لأنه محض عبث ، وعلى هذا الحلاف: الدملج ، وهو ما يصنعه بعض الرجال في العضد ،

١ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة - المحلد الأول - القسم الثاني ١٩٠ ) ٠

٢ ( مختار الصحاح مادة : " رتم " ، وابن عابدين – ٥ / ٢٣٢ – الموسوعة الفقهية – ١٣ / ٢٣ ) .

وأما حكم الرتيمة - بمعنى ألها خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع الضرر بزعمهم - فهو منهي عنه ، لأنه من جنس التمائم المحرمة ، وذكر في حدود الإيمان أنه كفر ) ' ،

قلت: لا شك أن تعليق الرتيمة في العنق أو اليد بقصد دفع ضرر أو جلب منفعة هو كفر بالله عز وجل ، أما تعليقها لاستذكار الحاجة فأرى أن الأولى ترك ذلك سدا للذريعة التي قد تؤدي للمحذور والله تعالى أعلم ،

## \* التحويطة:

قال ابن منظور: (والحوط خيط مفتول من لونين أحمر وأسود، يقال له: البريم تشده المرأة على وسطها ؛ لئلا تصيبها العين ، وفيه خرزات وهلال من فضة ) ٢ .

#### \* الحقاب :

قال ابن منظور: (وهو خيط يشد في حقو الصبي تدفع به العين) ".

<sup>(</sup> الموسوعــة الفقهية - ١٣ / ٢٥ ، ٢٦ - نقلا عن ابن عابدين - ٥ / ٢٣٢ ، فتح القدير - ١ / ٤٥٩ ) .

٢ ( لسان العرب – مادة ( حوط ) – ٧ / ٨٠ ) .

<sup>· (</sup> لسان العرب - ١ / ٣٢٥ ) ،

#### \* الوتر:

قال ابن الأثير: (واحد أوتار القوس · وكانوا يزعمون أن التقليد بالأوتار يرد العين ويدفع عنهم المكاره) · ·

## \* كعب الأرنب:

كانوا يعلقونه على أنفسهم ويقولون: إن من فعل ذلك لم تصبه عين ولا سحر ، ٢

#### \* الخرز:

قال الأزهري: (فالجاهليون كانوا يعلقون على أولادهم الخرز ليقيهم من العين) "٠٠

و لم يقتصر تعليق الخرز على الأولاد بل تعدى إلى الكبار ، وكان لكل خرزة اسمها الخاص ومن ذلك :-

١ ( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير - ٥ / ١٤٩ ) ٠

 $<sup>^{1}</sup>$  ( نهاية الأرب للنويري -  $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$  ) ، وحياة الحيوان الكبرى للدميري -  $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$ 

<sup>· (</sup> مقديب اللغة للأزهري - ٤ / ٢٦٠ ) ·

- العقرة: قال ابن منظور: (وهي خرزة تزعم نساء العرب ألها إذا علقت على حقو المرأة لم تحبل إذا وطئت) ،
- الوجيهة: قال ابن منظور: (وهي خرزة حمراء تعلق للتوقي من الأمراض) ٢٠٠٠
- الودع: قال ابن الأثير: (وهو خرز أبيض، يجلب من البحر، فيعلق لدفع الإصابة بالعين) "،
- اليشب : قال ابن منظور : (ويقولون أنه ينفع من الصرع) ، . حسب زعمهم ،
- الزمرد: ويقولون إنه يحول دون أذى العائن · ° حسب زعمهم ·

١ ( لسان العرب - مادة ( عقر ) - ٤ / ١٩٥) .

<sup>٬ (</sup> لسان العرب – مادة ( وجه ) – ١٣ / ٢٥ ) ،

<sup>&</sup>quot; ( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير - ٥ / ١٦٨ ) .

الطب عند العرب - ص ١٦) ٠

<sup>° (</sup> الخرافات هل تؤمن بها – ص ٥٤ ) .

# \* تعليق الحلي على السليم ( اللديغ ) :

وكانوا يعلقون الحلي على السليم ويقولون إنه إذا علق عليه أفاق فيلقون عليه الأسورة ويتركونها عليه سبعة أيام ، ويمنع من النوم ، قال الشاعر :

يسهد في وقت العشاء سليمها لحلي النساء في يده قعاقع ا

قلت: ولا شك أن كافة المظاهر آنفة الذكر وانتشارها ورسوخها في اعتقادات العرب في العصر الجاهلي يعتبر نقيضا لعقيدة التوحيد التي جاء الإسلام ليربي الأجيال عليها ويزرع في قلوهم وعقولهم ووجدالهم الاعتقاد الصحيح وحقيقة التوكل والاعتماد واللجوء الى مالك الأمر والنهي سبحانه وتعالى ، والمثير للدهشة أن كثيرا من المظاهر المذكورة آنفا قد انتشرت وعلى نطاق واسع انتشار النار في الهشيم خاصة في البلاد الإسلامية التي لا تولي الاهتمام المطلوب بالعقيدة النقية من الشوائب والرواسب ، ولا تربي الأجيال على الفطرة السوية ، ولا تعمق المعتقدات النقية الصافية في نفوس أبنائها ، وبالتالي أصبحت النظرة العامة لتلك الأمور واقترافها أو الاعتقاد أبنائها ، وبالتالي أصبحت النظرة العامة لتلك الأمور واقترافها أو الاعتقاد الاعتقاد بتلك الأمور على النحو الوارد تفصيله أعلاه يوقع صاحبه بالكفر والعياذ بالله ، فالى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله ،

ا ( لهاية الأرب للنويري – ٣ / ١٢٤ ) .

ثانيا: التمائم الشركية:-

\* الأحاديث الدالة على حرمة تعليقها :-

۱- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على : و الله على : قال رسول الله على : ( إن الرقى ، والتمائم والتولة شرك ) ،

وقصة الحديث آنف الذكر كما ثبت في صحيح سنن ابن ماجة للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - : (عن زينب، قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله، إذا دخل، تنحنح وصوت، فدخل يوما، فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي، فمسني فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه، فرمى به وقال: لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله من الحمرة، فلان، فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت خرجت يوما فأبصرني فلان، فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت، قال: ذاك الشيطان، إذا أطعته تركك،

<sup>(</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ١ / ٣٨١ ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب (١٧) – برقم (٣٥٣٠) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطب (٣٩ ) – برقم (٣٥٣٠) ، والحاكم في المستدرك – ٤ / ٤١٧ ، ١١٨ ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ١٦٣٢ ، صحيح أبي داوود ٣٢٨٨ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٤٥ – السلسلة الصحيحة الجامع ٢٨٤٠ .

وإذا عصيته طعن باصبعه في عينك ، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله وإذا عصيته طعن باصبعه في عينك الماء وتقولين : كان خيرا لك وأجدر أن تشفين ، تنضحين في عينك الماء وتقولين : ( أذهب البأس ، رب الناس ، اشف ، أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما ) ' ) ' ،

قال المناوي : (إن الرقى أي التي لا يفهم معناها إلا التعوذ بالقرآن ونحوه فإنه محمود ممدوح "والتمائم " جمع تميمة وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع العين توسعوا فيها فسموا بما كل عوذة "والتولة " بكسر التاء وفتح الواو كعنبة ما يحبب المرأة إلى الرجل من السحر "شرك "أي من الشرك سماها شركا لأن المتعارف منها في عهده ما كان معهودا في الجاهلية وكان مشتملا على ما يتضمن الشرك أو لأن اتخاذها يدل على اعتقاد تأثيرها ويفضي إلى الشرك ذكره القاضي) " .

<sup>(</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1

١ ( صحيح ابن ماجة - ٢ / ٢٦٩ ) ٠

<sup>&</sup>quot; ( فيض القدير - ٢ / ٣٤٢ ) ،

يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - في هذا الحديث: (التمائم شيء يعلق على الأولاد والدواب والبيوت كحروز وأوتار وأوراق وكتابات يتقون بها العين ، وأجاز بعض السلف تعليق الآيات القرآنية والأدعية النبوية ، والأصح المنع لعموم أدلة النهي ، والرقى هي القراءة بالنفث مع قليل من الريق ، فإن كانت الرقية بالقرآن والأدعية المأثورة حاز ذلك من الإصابة بالعين وسم الأفاعي ومن الجن والسحر ونحوه ، فإن كانت بكلام أعجمي أو حروف مقطعة أو أسماء مجهولة فلا تجوز الرقية به ، لأنه من وسائل الشرك ، كما في هذا الحديث ، وأما التولة فهي نوع من عمل السحرة يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته أو يبغض أحدهما إلى الآخر ، وهو داخل في الصرف والعطف ، فهو من الشرك الذي يعتمد على استمداد السحرة بالشياطين ، والله أعلم ) ،

۲- وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عنه : ( من علق تميمة فقد أشرك ) ۲ .

قال المناوي : ( "من علق" على نفسه أو غيره من طفل أو دابة " تميمة " هي ما علق من القلائد لرفع العين " فقد أشرك " أي فعل فعل أهل الشرك

<sup>&#</sup>x27; ( مخطوطة بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – بحوزة الشيخ علي بن حسين أبو لوز – ص ٣١٢ – تاريخ الفتوى ٢٤ / ١٢ / ١٤١٥ هـــ ) ،

لا حدیث صحیح – أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٤ / ١٥٦ ، والحاكم في المستدرك –
 ١٥٦ ، وأخرجه من طریق أخرى عن یزید بن أبي منصور – ٤ / ٢١٩ ، وقال الألباني حدیث صحیح ، أنظر صحیح الجامع ٦٣٩٤ ) .

وهم يريدون به دفع المقادير المكتوبة قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر واعتقاد ذلك شرك ) · ·

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: " من تعلق تميمة " أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر ) ٢٠٠

وقال \_ رحمه الله \_ عن قوله: " فقد أشرك ": (قال أبو السعادات: إنما جعلها شركاً ، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم ، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه ) " .

٣- وعن عيسى - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى - قال: دخلت على عبدالله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده ، وبه حمرة فقلت: ألا تعلق شيئا ؟ قال: الموت أقرب من ذلك ، قال النبي على ( من تعلق شيئا و كل إليه ) ، .

١ ( فيض القدير - ٦ / ١٨٠ - ١٨١ ) ٠

۲ (فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد - ص ١٦١) ٠

الفتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ص ١٢٩) .

٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٤ / ٣٠١ ، ٣١١ ، والترمذي في سننــه – كتــاب الطب ( ٢٤ ) – برقم ( ٢١٦٧ ) ، والحاكم في المستدرك – ٤ / ٢١٦ ، وقال الألباني حديث حسن ، أنظر صحيح الترمذي ١٦٩١ – غاية المرام ٢٩٧ ) .

قال المباركفوري : ( " أبي معبد الجهني " الكوفي مخضرم من الثانية ، وقد سمع كتاب النبي عِليًّا إلى جهينة ، مات في إمرة الحجاج ، كذا في التقريب " وبه " أي بعبد الله والباء للالصاق " حمرة " أي مما يعلو الوجه والجسد ، قاله القاري • وقال في القاموس: الحمرة ورم من جنس الطواعين " ألا تعلق شيئا " بحذف إحدى التاءين أي ألا تتعلق شيئا ، قال في القاموس : علقه تعليقا جعله معلقا لتعلقه انتهى . وفي المشكاة : ألا تعلق تميمة " قال الموت أقرب من ذلك " • وفي المشكاة فقال : نعوذ بالله من ذلك • قال القاري: وسببه أنه نوع من الشرك • وقال الطيبي: ولعله إنما عاذ بالله من تعليق العوذة لأنه كان من المتوكلين وإن جاز لغيره انتهي " من تعلق شيئا " أي من علق نفسه شيئا من التعاويذ والتمائم وأشباهها معتقدا أها تجلب إليه نفعا أو تدفع عنه ضرا ، قاله في النهاية " وكل إليه " أي خلى إلى ذلك الشيء وترك بينه وبينه ، والحديث استدل به من قال بكراهية تعليق التمائم) ١٠

٤- وعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال : ( أقبل رهط إلى رسول الله على فبايع تسعة ، وأمسك عن واحد ، فقالوا : يا رسول

ا ( تحفة الأحوذي - ٦ / ١٩٩ - ٢٠٠ ) .

الله بايعت تسعة وتركت هذا ؟ قال : إن عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها ، فبايعه وقال : " فذكره " ) ' ·

٥- عن رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عنه ريا رويفع ! لعل الحياة ستطول بك بعدي ، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته ، أو تقلد وترا ، أو استنجى برجيع دابة ، أو عظم ، فإن محمدا منه بريء ) ٢ .

قال شمس الحق العظيم أبادي : (" من عقد لحيته " أي عالجها حتى تنعقد وتتجعد ، وقيل : كانوا يعقدونها في الحرب ، فأمرهم بإرسالها ، كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا ، قاله ابن الأثير " أو تقلد وترا " بفتح الواو ، قال أبو عبيدة : الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسي ، نهوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين أو مخافة اختناقها به ، لا سيما عند شدة الركض، بدليل ما روي أنه على أمر بقطع الأوتار

<sup>(</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٤ / ١٥٦ ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ٢١٩ ، والمنذري في المستدرك - ٤ / ٢١٩ ، والهيئمي في مجمع الزوائد ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر السلسلة الصحيحة ٤٩٢ ) .

ر أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٤ / ١٠٨ ، وأبو داوود في سننه – كتاب الطهارة ( ٢٠ ) – برقلم ( ٣٦ ) ، والنسائي في سننه – كتاب الزينة ( ١٢ ) – وفي السنن الكبرى – ٥ / ١١٤ – كتاب الزينة ( ١٧ ) – برقم ( ٩٣٣٦ ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ، ٩٩١ ، صحيح أبي داوود ٢٧ ، صحيح النسائي ٤٦٩٢ ) ،

عن أعناق الحيل ، كذا في كشف المناهج " برجيع دابة " هو الروث والعذرة " أو عظم " عطف على رجيع ) " ،

7- عن أبي بشير الأنصاري - رضي الله عنه -: ( أنه كان مع رسول الله عنه في بعض أسفاره ، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت ) ' .

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( فقد كان أهل الجاهلية يعلقون أو تاراً على الدواب اعتقاداً منهم ألها تدفع العين عن الدابة ) " .

قال النووي: ( قوله ﷺ " لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت " قال مالك: أرى ذلك من العين ، هكذا هو في جميع النسخ: وقول مالك أرى ذلك من العين ، أي أظن أن النهي مختص بمن

١ (عون المعبود – ١ / ٣٩) .

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد - (١٣٩) باب ما قيل في الجرس ونحوه في اعناق الإبل - برقم (٣٠٠٥) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب اللباس (١٠٥) - برقم (٢١١٥) ، وأبو داوود في سننيه - كتاب الجهاد (٤٩) - برقم (٢١١٥) ، والإمام ماليك في الموطأ - صفة النبي (٣٩) ، أنظر صحيح أبي داوود (٢٢٢٥) .

<sup>&</sup>quot; ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد – ص ١٣٣ ) •

فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين · وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس) ١ · ·

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: (قال البغوي في "شرح السنة " تأول مالك أمره – عليه الصلاة والسلام – بقطع القلائد على أنه من أجل العين ، وذلك ألهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ ، يظنون ألها تعصمهم من الآفات ، فنهاهم النبي في أعلمهم ألها لا ترد من أمر الله شيئا ) ٢ ،

وقال – رحمه الله – : (قال أبو عبيد : كانوا يقيدون الإبل والأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي على بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً ، وكذا قال ابن الجوزي وغيره ) " ،

٧- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله ﷺ: ( همي عن الرقمي ، والتمائم ، والتوله ) ، .

ا ( صحيح مسلم بشرح النووي - باختصار - ١٣،١٤،١٥ / ٢٧٩ ) .

ا ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد – ص ١٦٦ ) .

<sup>&</sup>quot; ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد - ص ١٣٤ ) .

<sup>\* (</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك - ٤ / ٤١٧ - ٤١٨ ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ٦٨٨٠ ) .

قال المناوي : (" نهى عن الرقى " جميع رقية بالضم يقال رقاه أي عوذه والنهي عن الرقية بغير القرآن وأسماء الله وصفاته " والتمائم " جمع تميمة وهي خرزات تعلقها العرب على الطفل لدفع العين ثم اتسع فيها فسموا بحا كل عوذة " والتوله " بكسر ففتح ما يجبب المرأة للرجل من سحر وغيره كذا جزم ابن الأثير ، فالرقية بالقرآن أو بالأسماء أو بالصفات فجائز كما مر . قال ابن التين : الرقى بذلك هو الطب الروحاني ، إذا كان على لسان الأبرار حصل الشفاء بإذن الله تعالى ، فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني ، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم ممن يزعم تسخير الجن ؛ تأتي مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر أسماء الله وصفاته ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ من مردقم ، فلذلك ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بحم والتعوذ من مردقم ، فلذلك من عن الرقى بما جهل معناه ليكون بريئا من شوب الشرك ) ' .

ا (فيض القدير - باختصار - ٦ / ٣١٤) ،

# \* أقوال أهل العلم في تعليق التمائم الشركية :-

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - : ( وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع ، لا سيما إن كان فيه شرك ، فإن ذلك محرم ، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك ، وقد يقرءون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ، ويكتمون ما يقولونه من الشرك ، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله ) ' ،

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله –: ( الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك ، فقد رخص فيه رسول الله على من العين والحمة ، والتمائم شيء يلقونه على الأولاد عن العين ، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته ) ٢ .

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( وروى و كيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده ، فإذا فيه خيط ، فقال : ما هذا ؟ قال : شيء رقي لي فيه ، فقطعه ، وقال : لو مت وهو عليك ما صليت عليك ) " .

<sup>· (</sup> مجموع الفتاوى - ١٩ / ٦١ ) .

ا ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد - ص ١٣٣ ) .

اً ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد - ص ١٦٢ ) .

وقال أيضا: (وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم ، حدثنا أبو سعيد المؤدب ، حدثنا من سمع عطاء الخراساني ، قال: "لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت ، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز ، قال: نعم ، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داوود: يا داوود ، أما وعزتي وعظمتي ، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي ، أعرف ذلك من نيته ، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن ، والأرضون السبع ومن فيهن : إلا جعلت له من بينهن مخرجا ، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دويي ، أعرف ذلك من نيته : إلا قطعت أسباب عبد من عبادي بمخلوق دويي ، أعرف ذلك من نيته : إلا قطعت أسباب السماء من يده ، وأسخت الأرض من تحت قدميه ، ثم لا أبالي بأي أوديتها الملك ) .

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين السؤال التالي :-

# ما هو الحكم الشرعي في تعليق التمائم التي لا يفقه معناها ؟

فأجاب – حفظه الله – : ( لا يجوز تعليق التمائم لعموم قول النبي فأجاب – مفظه الله أثم الله له ، ، ، ) لا وفي رواية : ( من علق علق : ( من علق الله علق علق الله على الل

ا ( فتح المحيد شرح كتاب التوحيد – ص ۱۷۲ ، ۱۷۳ ) .

<sup>&#</sup>x27; ( والحديث رواه عقبة بن عامر وأخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٤ / ١٥٦ ، ١٥٦ ، والحاكم في المستدرك – ٤ / ٢١٦ ، ٢١٦ ، وقال الألباني حديث ضعيف – السلسلة الضعيفة ٢٦٦ – انظر كتاب " ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ " – برقم ( ٤٣١ ) ، لأبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن القيسراني ) .

تميمة فقد أشرك) وفي حديث آخر (من علق شيئا وكل إليه) أ، وقد المختلف في حكم تعليق الآيات القرآنية فرخص فيه بعض السلف وبعضهم منعه كابن مسعود وهو الراجح ، لأنه قد يتعلق قلبه بما وقد يمتهنها بدخول المراحيض بما ، وقد يجره إلى غير القرآن ، فأما ما لا يفقه معناه فلا يجوز أصلا ، فإنه قد يكون فيه شرك أو كلام ممنوع والله أعلم ) .

قال صاحبا الكتاب المنظوم فتح الحق المبين: (التمائم التي تعلق على الأشخاص من غير القرآن كالخرز والخيوط وما كتب بالطلاسم وأسماء الجن، فهذا حرام قطعا وهو من الشرك لأنه تعلق على غير الله سبحانه، وبعض الناس يعلق هذه الأشياء على نفسه أو سيارته أو باب بيته أو أولاده زعما منه ألها تدفع العين والحسد وهذا كله لا يجوز) أو

ا رحديث صحيح - أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٤ / ١٥٦ ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ٣٨٤ ، وأخرجه من طريق أخرى عن يزيد بن أبي منصور - ٤ / ٢١٩ ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ٣٣٩٤ ) .

لا حدیث حسن – أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٤ / ٣٠١، ٣١١، والترمذي في سننه –
 کتاب الطب ( ٢٤ ) – برقم ( ٢١٦٧ ) ، والحاکم في المستدرك – ٤ / ٢١٦، أنظر صحیح سنن الترمذي ١٦٩١ – غایة المرام ٢٩٧ ) .

<sup>&</sup>quot; ( فتوی مکتوبة بتاریخ ۲۶ شعبان سنة ۱۶۱۸ هــ ) ۰

ا فتح الحق المبين – ص ١٠٩) .

قال الشيخ عبد الحليم محمود: (أما تعليق أي أشياء يبغضها الدين فإن ذلك هو ما يسمى في الإسلام بالتمائم، وقد كان العرب يعلقون أشياء من هذا القبيل، يمنعون بها – فيما يزعمون – الحسد والشر، فنهى الإسلام عنها ، يقول رسول الله في فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل: (من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا أودع الله له) .

وعن ابن مسعود - رضي الله عنهما - أنه دخل على امرأته ، وفي عنقها شيء معقود فجهز به فقطعه ثم قال : لقد أصبح آل عبدالله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم يترل به سلطاناً ، ثم قال : سمعت رسول الله على يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) أ قالوا : يا أبا عبدالله هذه التمائم والرقى عرفناها فما التولة؟ قال : شيء يضعه النساء يتحببن إلى أزواجهن ، ومن ذلك نعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يعلق في عنقه أو في عنق أطفاله

<sup>(</sup> والحديث رواه عقبة بن عامر وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - ٤ / ١٥٢ ، ١٥٦ ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ٢١٦ ، ٢١٦ ، وقال الألباني حديث ضعيف – السلسلة الضعيفة ١٢٦٦ – انظر كتاب " ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ " – برقم ( ٤٣١ ) ، لأبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن القيسراني ) .

أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ١ / ٣٨١ ، وأبو داوود في سننه - كتاب الطب (١٧) - برقم (٣٥٨٠ ) ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب (٣٩ ) - برقم (٣٥٣٠ ) ، والحاكم في المستدرك - ٤ / ٤١٧ ، ١٦٣٧ ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ١٦٣٢ ، صحيح أبي داوود ٣٢٨٨ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٤٥ - السلسلة الصحيحة ٣٣١ ) .

أشياء يبغضها الدين ١٠

ا (قلت: إن تعليق الأشياء على اختلاف أنواعها مع توفر نية الاعتقاد بألها تجلب منفعة أو تدفع مضرة يؤدي إلى الشرك فليحترز) .

۲ ( فتاوى الشيخ عبدالحليم محمود - ۲ / ۲۰۸ ) ،

## \* بعض مظاهر تعليق واستخدامات التمائم الشركية :-

وهناك بعض التمائم التي تعلق مثل الرصاص والعظم والنحاس ، فهذه جميعا ينطبق عليها حكم الوصف الخاص بالتمائم المشار إليها في الأحاديث آنفة الذكر ، وتعليقها يفضي الى الشرك بالله عز وجل إن تم الاعتقاد بها للحفظ أو الرزق ونحوه ، وينطبق الحكم السابق عليها حتى لو لم يكتب عليها شيء من الطلاسم وغيره ، ومن أنواعها بعض الخواتم والأساور والسلاسل التي تلبس اعتقادا للحفظ أو الرزق أو دفع ضرر أو تحصيل منفعة .

## ثالثًا: التمائم من الكتاب والأدعية المأثورة:-

#### تمهيد

إن النصوص القرآنية والحديثية جاءت متضمنة على كافة الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات وكل ما ينفع البشرية ويؤمن لها السعادة الأبدية ، وفي هذين الأصلين العظيمين ما يتلائم وطبيعة الإنسان ، ويتماشى مع غرائزه وشهواته ، فوضع الأمور المتعلقة بالإنسان وحياته وعلاقته بخالقه وبالآخرين في موضعها الصحيح الذي يجب أن تكون عليه ، فالموفق من عمل بهما وبمقتضاهما فكان من الفائزين والناجين ، ومن لم يوفق لذلك كان من الخاسرين الهالكين ،

وتلك النصوص قد وضحت العلاقة بين الخالق والمخلوق ، وبين المخلوق والمعلوق والعالم الغيبي ، وهذه الدلالة والمعرفة توفر للإنسان نظرة ملائمة عن الكون وأحواله ، فيعيش مطمئن البال ، قرير العين ، لمعرفته بالنظام الكامل والشامل للحياة ومتطلباتها ، وهذا ما يميز المسلم عن الكافر الذي يعيش حياته بأبعاد ورؤية محدودة ، وتراه يعيش في خوف من المجهول ، واضطراب في الفكر والسلوك والتصرف ، وتخبط في معترك الحياة ، دون إدراك حقيقتها وكنهها ، وهذا يقود تلقائيا للانحراف الأخلاقي والفساد الاداري ، ويؤدي لكثير من المظاهر الهدامة

كالانتحار ، والشذوذ الجنسي ونحوه ، وهذا مما يقيض تلك الجمتمعات ويدمرها عاجلا أو آجلا .

إن القرآن الكريم والسنة المطهرة نزلا برسالة سامية للبشرية ، تحمل في عنوانها الرئيسي الاعتقاد الصحيح والعمل بمقتضى التتريل ، وكثير من الناس اليوم خالفوا اتباع هاذين الأصلين العظيمين واعتقدوا ببعض التصورات المنحرفة عن كتاب الله ، وهي تخالف في أساسها ومجملها الهدف والغاية الذي أنزل من أجله القرآن الكريم ، فنرى البعض يستخدمه عند رأس المريض والآخر تحت وسادته ، ومنهم من يعلقه في البيوت والمنازل ، ومنهم من يكتب بعض الآيات ويعلقها للحفظ والصون ، ونحو ذلك من اعتقادات خاطئة منحرفة ، ومما يثير الدهشة والاستغراب أن بعض من يفعل ذلك ، قد لا يأتي بالفرائض ناهيك عن السنن والنوافل ، ويعيش حياته في معصية الله بعيدا عن طاعته ، فهل يعقل في تلك الأحوال أن يكون استخدام القرآن على هذا النحو وهذه الكيفية حفظ وصون وشفاء ،

وتعليق التمائم التي تحتوي على آيات من كتاب الله وأدعية نبوية مأثورة مسألة اختلف فيها السلف على قولين : فمنهم من أجازه ، ومنهم من حرمه ، وجمهور العلماء يرى المنع ، وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وعقبة والإمام أحمد في رواية عنه اختارها الأكثر ، ولعموم قول الرسول :

( من تعلق شيئا وكل إليه ) الذي ذكر آنفا ، وتخصيصه بتمائم غير القرآن تخصيص من غير مخصص ، والنهي عام ، وفي المنع من تعليقها سد للذريعة الموصلة إلى الشرك ، إذ أن تعليقها يفضي إلى تعليق غيرها .

وقد كان النبي على يرقى ويرقى ، ولو كان تعليق التمائم جائزا لأمر به ، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله على ما يدل على اجازة تعليق شيء من القرآن ، وحمل بعض العلماء فعل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه تعليق لألواح القرآن ليحفظه الصبيان لا على أنه تميمة .

إن من أجاز فعل ذلك من السلف قد عاش في عصر كانوا يدركون فيه واقع المسلمين وحالهم وتمسكهم بعقيدهم ، دون الاعتقاد الخاطئ عند كثير منهم في استخدام هذه التمائم والتعلق بها ، علما بأن منهم من كان يدرك خطر ذلك حتى في ذلك العصر الذي كان الإسلام فيه بأوج قوته ، وأحذوا بالقاعدة الفقهية ( درء المفسدة مقدم على جلب المصلحه ) فكيف بحالنا اليوم ، وقد انتشر في هذا العصر الجهل والضياع والاعتقاد

<sup>&#</sup>x27; (حدیث حسن – أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ٤ / ٣٠١، ٣١١، والترمذي في سننه – كتاب الطب ( ٢٤ ) – برقم ( ٢١٦٧ )، والحاكم في المستدرك – ٤ / ٢١٦، أنظر صحیح سنن الترمذي ١٦٩١ – غایة المرام ٢٩٧ ).

الفاسد والبدع والزيغ والضلال ، وبخاصة أن كثيرا ممن يستخدمون هذا النوع يعتقد أنه النافع الدافع للضر ، ويتشبث به ؛ وحال فقده أو ضياعه ؛ فكأنما فقد نفسه وكل ما يملك معه .

\* أقوال أهل العلم في تعليق التمائم من الكتاب والأدعية النبوية المأثورة:-

\* قال محمد بن مفلح -رحمه الله -: (وكان عبدالله بن عمرو يعلم من بلغ من ولده أن يقول قبل النوم: (بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون) ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له ، فعلقها في عنقه ) ' ) ' .

\* قال المباركفوري: (قال السيد العلامة الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي في كتابه الدين الخالص: اختلف العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في جواز تعليق التمائم التي من القرآن، وأسماء الله تعالى وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول ابن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث ( يعني حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله

<sup>(</sup>أخرجه أبو داوود في سننه - كتاب الطب (١٩) - برقم (٣٨٩٣)، والترمذي في سننه - كتاب الدعوات (٩٦) - برقم (٣٧٧٠) - وقال حديث حسن، وابن السني في "عمل اليوم والليلة - برقم (٧٤٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه - ٧ / ٣٩٧ - وقال الألباني حديث حسن دون قوله: " فكان عبدالله ٠٠٠ "، أنظر صحيح الجامع ٧٠١، صحيح أبي داوود ٣٢٩٤، صحيح الترمذي ٢٧٩٣ - الكلم الطيب ٤٨ - مشكاة المصابيح ٢٤٧٧، وهو في الأذكار) . مصائب الإنسان - ٢٢)،

على التمائم التي فيها والتولة شرك ) على التمائم التي فيها شرك • وقالت طائفة: لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه . وجزم به المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه .قال بعض العلماء: وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل ، الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ، قال : وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف يتبين لك بذلك غربة الإسلام ، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذها مساجد ، والإقبال إليها بالقلب والوجه ، وصرف الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه ، كما قال تعالى : ﴿ وَلا تَدْعُمِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكُ ولا يَضُرُّكُ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكُ اللَّهُ يِضُرُّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدُكُ مِحَيْرٍ فلا رَادَّ لِفَصْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ` ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر • انتهى •

<sup>(</sup>أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 1 / ٣٨١ ، وأبو داوود في سننه - كتاب الطب (١٧) - برقم (٣٥٨٠ ) ، والجاكم برقــم (٣٨٨٣ ) ، وابن ماجة في سننه - كتاب الطب (٣٩ ) - برقم (٣٥٣٠ ) ، والحاكم في المستدرك ع / ٤١٧ ، ١٦٣٧ ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع ١٦٣٢ ، صحيح أبي داوود ٣٢٨٨ ، صحيح ابن ماجة ٢٨٤٥ – السلسلة الصحيحة ٣٣١ ) ، (سورة يونس - الآية ٢٠١ - ١٠٧ ) ،

قلت: - والكلام للمباركفوري - غربة الإسلام شيء وحكم المسألة شيء آخر '، والوجه الثالث المتقدم لمنع التعليق ضعيف جدا لأنه لا مانع من نزع التمائم عند قضاء الحاجة ونحوها لساعة ثم يعلقها ، والراجع في الباب أن ترك التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي حوزه بعض أهل العلم بناء على أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت لأن التقوى لها مراتب وكذا الإخلاص ، وفوق كل رتبة في الدين رتبة أخرى والمحصلون لها أقل ، ولهذا ورد في الحديث حق السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ؛ ألهم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون مع أن الرقى جائزة ووردت بما الأخبار والآثار والله أعلم بالصواب ، والمتقي من يترك ما ليس به بأس خوفا مما فيه بأس ، انتهى كلامه بلفظه ) ' ،

\* قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي :-

وفي التمائم المعلقــــات إن تك آيات بينــــات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف

وقد شرح تلك الأبيات - رحمه الله - قائلا: (وفي "التمائم المعلقات " أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها إن تك هي أي التمائم

<sup>&#</sup>x27; (يقول الدكتور الشيخ ابراهيم البريكان – حفظه الله – : بل هو وجه قوي لأنه ذريعة لإهانتها في الجملة وهو كاف في سد الذريعة ، وتضافر هذه الوجوه يدل على حرمتها ) .

١ ( تحفة الأحوذي - ٦ / ٢٠٠ - ٢٠١ ) ٠

" آيات " قرآنية " مبينات " وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات " فالاختلاف " في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم " فبعضهم " أي بعض السلف أجازها يروى ذلك عن عائشة - رضى الله عنها - وأبي جعفر محمد بن على وغيرهما من السلف ، والبعض منهم كف أي منع ذلك وكرهه و لم يره جائزا ، منهم عبدالله بن عكيم وعبدالله بن عمر وعقبة بن عامر وعبدالله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى ، ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور ، لا سيما في زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة - والإيمان في قلوهم أكبر من الجبال - فلأن يكره في وقتنا هذا – وقت الفتن والمحن – أولى وأجدر بذلك ، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها ، فمن ذلك ألهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم ، ومنها أهُم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله - عز وجل - إلى أن تتعلق قلوهم بما كتبوه ، بل أكثرهم يرجفون بهم و لم يكن قد أصابهم

ا (معارج القبول - ٢ / ١٠٥) .

وقال - رحمه الله -: (يروى جواز ذلك عن بعض السلف ، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم ، وعبدالله بن عمرو ، وعبدالله بن مسعود ، وأصحابه - رضي الله عنهم - وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك ، ولصون القرآن عن إهانته ، إذ يحملونه غالباً على غير طهارة ، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور ، والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان ) .

\* قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - : (قلت هذا هو الصحيح - عدم تعليقها مطلقا - لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل :- الأول : عموم الأدلة ولا مخصص لها .

الثاني : سد الذريعة فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك ٠

الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ) ٢ .

\* قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -:-

( أما التمائم فلم يرد في شيء من الأحاديث استثناء شيء منها فوجب تحريم الجميع عملا بالاداة العامة والحجة الثانية: سد ذرائع الشرك، وهذا

ا (كتاب ٢٠٠ سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية – ص ٧٩) .

۱ ( فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد – ص ۱۷۰ ) ٠

أصل عظيم في الشريعة ، ومعلوم أنا إذا جوزنا التمائم من الآيات القرآنية والأحاديث المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة ، وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة ، فوجب سد الباب ، وقفل هذا الطريق المفضي إلى الشرك ، وهذا القول هو الصواب لظهور دليله ، والله الموفق ) ،

\* قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (وأما إذا كانت التمائم من القرآن أو من أدعية مباحة ، فقد اختلف العلماء في تعليقها ، سواء علقها في الرقبة أو على العضد أو على الفخذ أو جعلها تحت وسادته أو ما أشبه ذلك ، والراجح من أقوال أهل العلم عندي ألها لا تجوز لأن ذلك لم يرد عن النبي في وليس من حقنا أن نثبت سببا لم ترد به الشريعة ، فإن إثبات الأسباب التي لم ترد بها الشريعة كإثبات الأحكام التي لم ترد بها الشريعة ، بل إن إثبات السبب هو في الحقيقة حكم بأن هذا السبب نافع ، فلا بد من أن يثبت ذلك عن صاحب الشرع وإلا كان لغوا وعبثا لا يليق بالزمن ) \* .

\* سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز تعليق التمائم لعلاج الاضطرابات النفسية:

<sup>&#</sup>x27; ( فتاوی المرأة المسلمة – ۱ / ۱۹۳ – نقلا عن فتاوی ورسائل سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز – ۸۷ ) .

اً ( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين - ص ٣٨١ ) ،

فأجاب - حفظه الله - : ( لا يجوز تعليق التمائم ، وتجوز الرقية بالقرآن والأدعية والأوراد المأثورة وكثرة الذكر والأعمال الصالحة والاستعاذة من الشيطان والبعد عن المعاصي وأهلها ، فكل ذلك يجلب الراحة والطمأنينة والحياة السعيدة ) ،

\* قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : ( وقد يكون المعلق من القرآن ، فإذا كان من القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه ، والراجح عدم جوازه سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن ، ولأنه لا مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم كحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله على يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) أ رواه أحمد وأبو داوود وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - مرفوعا ( من علق تميمة فقد أشرك ) أ ، وهذه نصوص عامة لا مخصص لها ) أ .

١ ( الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية - ص ٦٥ - ٦٦ ) ٠

<sup>( )</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده – ( ) ( 700 ) وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( 700 ) ، وابن ماجة في سننه – كتاب الطب ( 700 ) – برقم ( 7000 ) ، والحاكم في المستدرك - 2 / 100 ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع والحاكم في المستدرك - 3 / 100 ) ، صحيح أبي داوود 100 ، صحيح ابن ماجة 100 – السلسلة الصحيحة 100 ) ، ( حديث صحيح – أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 2 / 100 ، والحاكم في المستدرك – 100 ) ، وأخرجه من طريق أخرى عن يزيد بن أبي منصور – 2 / 100 ) ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع 100 ) ،

٤ ( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد - ١ - ٢ / ٨٣ ) .

قال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله -: ( وإذا اختلف السلف في مثل هذه القضية ؛ فللمسلم أن يأخذ ما يطمئن إليه قلبه من أحد الرأيين ، وإن كنت أرجح ما رآه أصحاب ابن مسعود من كراهية التمائم كلها ،

وهذا الترجيح مرده إلى جملة أمور:

أولها: عموم النهي عن التمائم ، حيث لم تفرِّق النصوص بين بعضها وبعض ، و لم يوجد مخصص .

وثانيها: سد الذريعة ، حتى لا يُفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . وثالثها: أنه علَّق ذلك ، فإنه لا بد أن يمتهنه ، بحمله في حال قضاء الحاجة ، والجنابة ونحوها .

ورابعها: أن القرآن إنما أنزل ليكون هداية ومنهاجاً للحياة ، لا ليتخذ عائم وحجباً ، وما إلى ذلك ) ' .

\* قال الشيخ عطية صقر: ( اختلف العلماء في جواز كتابة بعض آيات من القرآن أو أسماء الله لتكون تمائم ، فقالت طائفة بجوازه ، ونسبوا هذا إلى عمرو بن العاص وأبي جعفر الباقر ، ورواية عن الإمام وقالت طائفة بمنعه ، لحديث أحمد: " من علق تميمة \* \* \* " .

ا ( موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى – ص ١٤٩ – ١٤٠ ) .

وجزم كثير من العلماء بقول الطائفة الأخيرة ، لعموم النص ، وسدّاً للذريعة حتى لا يكبر الصغار وهم يعتقدون أن التمائم هي التي تشفي وتحفظ دون إرادة الله ، يراجع تفسير القرطبي جزء ١٠ ص ٣١٨) .

\* قال الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي: ( اختلف السلف في تعليق التميمة التي من القرآن أو تشمل أسماء الله أو صفاته فهل هي من التمائم ؟ أم تستثنى منه ، ويجوز تعليقها ؟ والذي نختاره – والكلام للقرضاوي – هو المنع من التمائم كلها وإن كانت من القرآن ، لعدة أدلة :

أولاً: عموم النهي عن التمائم ؛ فإن الأحاديث لم تستثن منها شيئاً ، ثانياً: سد الذريعة ، فإن الترخيص في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن يفتح الباب لتعليق غيرها ، وباب الشر إذا فتح لا يسد .

ثالثاً: أن هذا يعرض القرآن للامتهان ، حيث يحمله من علّقه في الأماكن النجسة ، وفي وقت قضاء الحاجة ، وفي حالة الجنابة ، والحيض ، ونحوها .

رابعاً: أن في ذلك استخفافاً بالقرآن ومناقضة لما جاء له ، فإن الله أنزله ليهدي الناس للتي هي أقوم ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، لا ليتخذ تمائم وأحرازاً للنساء والأطفال ) ٢٠

<sup>&#</sup>x27; ( منبر الإسلام – العدد ١٠ السنة ٤٥ ، شوال ١٤٠٧ هــ – يونيه ١٩٨٧ م – ص ١٣٩ ) ٠

٢ ( حقيقة التوحيد - ص ٤٩ ) ٠

\* قال الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان - حفظه الله - : ( والحق فيما يظهر مع المحرم ، لعموم الأدلة في تسمية التمائم شركا فلم تفرق بين ما كان من القرآن وبين ما كان من غيره ، ولما في إجازتها من فتح الباب أمام النوع المتفق على تحريمه فللذرائع حكم ما هي وسيلة إليه فتكون محرمة كالتمائم من غير القرآن ، ولما فيها من تعلق القلب عليها ، ومن كان هذا حاله حق عليه أن يوكل إلى ما تعلق به ، ولما في ذلك من تعريض القرآن للإهانة حال النوم و دخول الخلاء ، و تعريضها للعرق والأوساخ وغير ذلك من الأمور التي يتره عنها القرآن ، ولأنها ذريعة الدجالين والمشعوذين لعمل التمائم الشركية بدعوى أنها من القرآن ، قال إبراهيم النخعي : "كانوا يكرهون التمائم كلها ، من القرآن وغير القرآن ") أ .

ا ( المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - ص ١٥١) ،

# \* محاذير استخدام التمائم المكتوبة من الكتاب والسنة :-

أ - إن كتاب الله نزل برسالة سامية تؤصل في منهجها ومضمولها الاعتقاد الراسخ الصحيح أولا ومن ثم ترسخ قواعد التعامل ما بين العبد وربه ، وما بين البشر بعضهم ببعض ، ولم يكن الهدف مطلقا من هذا الكتاب العظيم أن يعلق على الصدور أو البيوت ونحوه ، بل تترل للحفظ والفهم والتدبر والعمل بمقتضاه ، ولنا في صحابته السوة حسنة ، قال ابن كثير - رحمه الله - : (قال الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه - قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ، وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا ألهم كانوا يستقرئون من النبي الله وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ) أ ،

ب - يخشى من التعلق بتلك التمائم والاعتقاد أن بما جلب منفعة أو دفع مضرة ، دون الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى .

ج - عدم الدخول بهذه التمائم إلى أماكن الخلاء ، كما افتى بذلك العلماء الأجلاء - حفظهم الله - ، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلماء الإجلاء عن حكم الدخول بالمصحف للخلاء فأجابت : (حمل

ا (تفسير القرآن العظيم - ١ / ٤) ٠

المصحف بالجيب جائز ، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له ، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة ) ،

قلت: فالحاصل أن الراجح بل الصحيح من أقوال أهل العلم عدم جواز تعليق التمائم، وإن كانت من كتاب الله أو من الأدعية المأثورة عن رسول الله و ذلك لأسباب ثلاث، الأول منها: عموم الأدلة ولا مخصص لها، والثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، والثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، والله تعالى أعلم،

<sup>&#</sup>x27; ( فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - ٤ / ٤٠ ) .

#### خاتمة

وبعد فهذا جهد مقل حاولت من خلاله أن أوضح بعض الأحكام العامة في علم الرقى والتمائم بما يتماشى مع النصوص القرآنية والحديثية ثم منهج سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، مذكرا نفسي أولا ثم اخوتي من القراء الأفاضل بالحرص على اتباع المسلك الشرعي في بحث كافة المسائل والقضايا المتعلقة بعلم الرقى ، حيث أنه يمس جانب العقيدة ويتعلق بما تعلقا مباشرا ، ومن هنا كان لزاما على الجميع تحري المحكم المأثور وتتبع أقوال أهل العلم للمحافظة على صفاء العقيدة دون أن ينالها أية شوائب أو رواسب قد تعلق بما نتيجة التخبط واتباع كل نطيحة ومتردية وأكيلة سبع ، وهذا يقود بإذن الله سبحانه وتعالى للفوز بالدارين الدنيا والآخرة ،

أبو البراء أسامة بن ياسين المعاتي المملكة العربية السعودية – المنطقة الشرقية الشملكة العربية السعودية – المنطقة الشرقية الظهران – حي الدوحة الرمز البريدي ( ٢٦٤٩ ) ص. ب ( ٣٨٦٢٦ ) فاكس رقم ( ٥٩٥٩٥ – ٥٩٦٩ ، ، ) صفحة الانترنت ( http /www.ruqya.com ) سنقبال الأسئلة والاستفسارات ما بين صلاة المغرب والعشاء على هاتف رقم ( ٣١١٦ - ٥٩٦٦ ، ) المملكة الأردنية الهاشمية المملكة الأردنية الهاشمية الاردن – الهاشمي الشمالي عمان – ص – ب ( ٣٤٠٠ ) ممان – ص – ب ( ٣٤٠٠ )

### \* ثبت المراجع

- ٠٠٠١ القرآن الكريم ٠
- ٠٠٠٠ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي دار المعرفة مصر ٠
  - ٠٠٠٠ المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي دار الدعوة تركيا .
- ٤٠٠٠ إتحاف الإخوة والأحباب بأهمية القراءة ومجالسة الكتاب يوسف بن محمد إبراهيم
   العتيق دار الأصمعي للنشر والتوزيع السعودية .
- ٥٠٠٠ إتحاف القاري باختصار فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني اختصره وعلق عليه أبو صهيب صفاء الضوي أحمد العدوي دار ابن الجوزي السعودية .
- ٠٠٠٠ الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب الإحياء عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي تحقيق محمود محمد الطناجي وعبدالفتاح محمد الحلو دار إحياء الكتب العربية مصر ،
- ٠٠٠٨ أحاديث معلة ظاهرها الصحة أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي مكتبة ابن عباس مصر ٠
- م الحان العلامة بدر الدين أبي عبدالله الشبلي تحقيق الدكتور السيد الجميلي دار ابن زيدون لبنان .
  - ٠١٠- أحكام الرقى والتماثم الدكتور فهد بن ضويان السحيمي السعودية ٠
- ١١ أحكام العزائم والرقى عبدالرحمن بن سليمان بن مقبول الأهدل اليمني تحقيق وتعليق
   أبي على طه بو سريح دار ابن حزم لبنان ٠
- أحكام القرآن أبو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي تحقيق عبد الغني عبد الخالق دار الكتب العلمية لبنان .
  - ٠١١٠ أحكام القرآن أبو بكر أحمد بن على الرازي دار الكتب العلمية لبنان .
- ١٤ ١١٠ الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية -الدكتور علي بن سليمان الرميخان
   راجعه وقدم له الشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان دار الوطن السعودية .

- ٠١٥- إحياء علوم الدين محمد الغزالي دار المعرفة بيروت لبنان .
- الآداب الشرعية أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي تحقيق شعيب الأرنؤوط و
   عمر القيام مؤسسة الرسالة لبنان ٠
- ٠١٧ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحاد الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان – دار الذخائر – السعودية ،
- ٠١٨ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري شهاب الدين العسقلاني -- دار الفكر لبنان .
- ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إشراف زهير الشاويش المكتب الإسلامي سوريا لبنان .
- ٠٢٠- الاستشفاء بالقرآن الكريم إعداد وتحقيق أحمد الصّباحي عوض الله المكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا لبنان .
- ٠٢١ الاستشفاء بالقرآن والتداوي بالرقى محمد عصام طربية دار الإسراء للنشر والتوزيع ٢١ الأردن .
- ۱۲۲ الاستشفاء بالقرآن والدعاء عكاشة عبدالمنان الطيبي مكتبة التراث الإسلامي محر .
- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ( الموضوعات الكبرى )-على بن محمد بن
   سلطان الهروي تحقيق محمد لطفى السباعى المكتب الإسلامى لبنان .
- ٠٠٢٤ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب محمد بن السيد درويش الحوت تحقيق خليل الميس دار الكتاب العربي لبنان .
- ٠٠٠٥ الإصابة في تمييز الصحابة شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني المعروف بـ ( ابن حجر ) دار الكتب العلمية لبنان .
- ١٢٦ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين المختار الشنقيطي عالم الكتب – لبنان .
  - ٠٢٧- أعلام السنن للخطابي مخطوطة رقم ( ٢٨٩٤ ) لوحة (٣٩٦ ) .
- ٠٠٨ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي حرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي مكتبة السوادي للتوزيع السعودية ،

- 9-- إعلام الموقعين عن رب العالمين شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية حققه ، وفصله ، وضبط غرائبه ، وعلق حواشيه محمد محي الدين عبدالحميد .
- بغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ابن قيم الجوزية تحقيق وتعليق محمد عفيفي ابن قيم الجوزية تحقيق وتعليق محمد عفيفي المكتب الإسلامي و مكتبة الخاني دمشق بيروت ،
- ٠٣١- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد حامد الفقى توزيع الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية بالمملكة .
- القاضي عياض بن موسى اليحصيي القاضي عياض بن موسى اليحصيي عطوطة رقم ( ٢٧١٤ ) و ( ١١٢٣ ) مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية .
  - ٠٣٣ الإنسان بين السحر والعين والجان زهير حموي دار ابن حزم الكويت .
- ٠٣٤ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف أبو الحسن على بن سليمان المرداوي تحقيق محمد حامد الفقى دار إحياء التراث العربي لبنان ،
- ٠٣٥ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية إدارة الطباعة المنيرية مصر ٠
  - ٣٦ الإيمان والحياة الدكتور يوسف القرضاوي –
- ٠٣٧ بدائع الفوائد للعلامة الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية دار الكتاب العربي لبنان ،
  - ٠٣٨ البداية والنهاية عماد الدين بن كثير مكتبة المعارف لبنان ٠
- ٣٩ بديع القرآن في علاج الإيدز والسرطان الدكتور محمد محمود عبدالله مكتبة المعارف لبنان .
  - ٠٤٠ تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة ٠
- ٠٤١ تبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة محمد عمرو عبداللطيف مكتبة التوعية الإسلامية مصر .
- ٠٠٤٢ تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين أبو عبدالله محمد بن البشير بن محمد حسن ظافر المدني تحقيق محي الدين .

- قعفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي أبي العلني محمد بن عبدالرحمن المباركفوري واجعه عبدالرحمن محمد عثمان دار الفكر لبنان ،
  - ٠٤٤ التداوي بالقرآن والسنة والحببة السوداء عمر يوسف حمزة ٠
  - ٠٤٥ التداوي بالقرآن الكريم سعيد اللحام دار الفكر اللبناني لبنان ٠
    - ٠٤٦ تذكرة الحفاظ ابن القيسراني ٠
- ١٤٧ تذكرة الموضوعات: تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين عمد بن طاهر على الفتني: أبو عبدالله محمد بن البشير بن محمد حسن ظافر المدني تحقيق محى الدين مستو دار ابن كثير سوريا ،
- ٠٤٨ ترتيب الموضوعات أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي تحقيق كمال بسيوني زغلول دار الكتب العلمية لبنان ،
- ٠٤٩ تسلية أهل المصائب أبي عبدالله المنبحي الحنبلي تحقيق بشير محمد عون مكتبة
   دار البيان سوريا لبنان ،
  - ٠٥٠ التعديل والتحريح لمن خرج له ٠
- ١٥٠٠ التعقبات على الموضوعات عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي تحقيق السيد محمد مقشوقعلي المطبعة العلوية الهند ،
- محليق التعليق على صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المكتب الإسلامي سوريا لبنان ،
  - ٠٠٥٣ تفسير البحر المحيط لابن حيان ٠
- ٠٠٥٤ تفسير البغوي ( معالم التتريل ) أبو عبدالله الحسين بن مسعود البغوي تحقيق محمد عبدالله نمر ، عثمان جمعة ضميرية ، سلمان مسلم الحربي دار طيبة للنشر والتوزيع السعودية ،
  - ٠٥٥- تفسير جزء عم محمد بن حسن خيرالله عبده مكتبة صبيح مصر ،
- ٠٥٦ تفسير الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن ) أبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار الكتب العلمية لبنان ،
- ٠٥٧ تفسير الفخر الرازي ( التفسير الكبير ) محمد الرازي فخر الدين دار الفكر بيروت لبنان ،

- ٠٠٥٨ تفسير القرآن العظيم عماد الدين بن كثير مكتبة العلوم والحكم السعودية ٠
  - ٠٠٥٩ التفسير الكاشف محمد جواد مغنيّة دار العلم للملايين لبنان ٠
- ٠٦٠- تفسير المعوذتين للإمام ابن القيم تحقيق وتعليق مصطفى العدوي مكتبة الصديق السعودية ٠ السعودية
- ٠٦١- تفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم ) محمد رشيد رضا مطبعة حجازي مصر ٠
  - ٠ ٦٢ تفسير النسفى ( مدارك التتريل وحقائق التأويل ) النسفى ٠
- ٠٦٣ تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني أبي الفضل شهاب الدين الألوسي دار إحياء التراث العربي لبنان ،
  - ٠٦٤- التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي مكتبة وهبه مصر ٠
  - ٠٠٥- تقريب التهذيب شهاب الدين بن حجر العسقلاني دار الرشيد سوريا .
- ١٦٦ تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة أبو الحسن على بن محمد بن على بن محمد الصديق على بن عراق الكناني تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف و عبدالله محمد الصديق الغماري دار الكتب العلمية لبنان ،
- ٠٦٧ التهاني في التعقب على موضوعات الصغاني عبدالعزيز بن محمد بن الصديق الغماري ١٦٧ دار الإمام النووي الأردن ،
  - ٠٠٦٨ تلبيس ابليس جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي دار الكتب العلمية لبنان ٠
  - ٠ ٦٩- التماثم في ميزان العقيدة الدكتور على بن نفيع العلياني دار الوطن السعودية ٠
- ٠٧٠ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أبي عمر يوسف ابن عبدالله ابن محمد ابن
   عبد البر النمري القرطبي تحقيق سعيد أحمد أعراب .
- ٠٧١- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث عبدالرحمن بن علي بن على بن محمد الزبيدي المعروف ( بابن الدِّريع ) دار الكتاب العربي .
  - ٠ ٧٢ هذيب الكمال
  - ٠٠٧٣ تمذيب اللغة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري مطابع سجل العرب مصر ٠
- ٠٧٤ تهذيب مدارج السالكين العلامة ابن قيم الجوزية علق عليه وهذبه عبدالمنعم صالح العلى العربي المكتبة العلمية .

- ١٠٧٥ التوكل على الله والأخذ بالأسباب شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية أعده وخرج أحاديثه وعلق عليه أبو المجد حرك الدار المصرية اللبنانية مصر .
- ٠٧٦- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب ١٧٦ المكتب الإسلامي لبنان ٠
- ۰۷۷ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي دار المدني السعودية ،
  - ٠٠٧٨ جامع الأصول ابن الأثير .
- ٠٠٧٩ جامع الصحيح المختصر أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري مراجعة الدكتور مصطفى ديب البغا دار ابن كثير لبنان .
- ٠٨٠- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم- زين الدين أبي الفرج البغدادي الشهير بابن رجب تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس مؤسسة الرسالة لبنان .
  - ٠٨١- الجامع لأحكام القرآن -أبو عبدالله الأنصاري القرطبي دار الكتب العلمية لبنان ٠
- ١٨٠ الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث-أحمد بن عبدالكريم بن سعودي الغزي العامري ١٨٠ تحقيق بكر عبدالله أبو زيد دار الراية السعودية ،
- ٠٨٣ الجن في القرآن والسنة الأستاذ ولي زار بن شاهز الدين دار البشائر الإسلامية لبنان .
- ٠٨٤ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية طبعة عالم الكتب لبنان .
  - ٠٠٨٥ حاشية ابن عابدين ابن عابدين طبعة مصطفى البابي الحلبي مصر
- ۱۸۶ حاشية الروض المربع بشرح زاد المستقنع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم مؤسسة فؤاد للتجليد - لبنان ،
- ٠٨٧- حاشية كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب جمعه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النحدي الحنبلي ،
  - ٠٨٨- حقائق مثيرة عن الحسد عمرو يوسف المركز العربي للنشر والتوزيع مصر ٠
    - ٠٠٨٩ حقيقة التوحيد الدكتور يوسف القرضاوي مكتبة وهبه مصر ٠

- ٩٠ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج عبد الحميد الشرواني دار
   الفكر بيروت لبنان ٠
- حياة الحيوان الكبرى محمد بن موسى الدميري مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٠ مصر .
  - ٠ ٩٢ الخرافات هل تؤمن بما سمير شيخاني مؤسسة عزالدين للطباعة لبنان
- ١٩٣ الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد صالح بن عبدالله العصيمي دار ابن خزيمة السعودية ،
  - ٠ ٩٤ درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية .
    - ٠٩٥ الدر المنثور السيوطي .
- ۱۹۶ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبدالمعطي قلعجي دار الكتسب العلمية لبنان ،
  - ٠٩٧- الدين الخالص صديق حسن خان- مكتبة دار العروبة مصر ٠
- ٠٩٨- ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن القيسراني تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي دار السلف و دار الدعوة السعودية الهند .
- والتمائم وصفة الرقية الشرعية أبو معاذ محمد بن إبراهيم • و معاذ محمد بن إبراهيم • و معاذ محمد بن إبراهيم • و معاذ محمد بن إبراهيم تقديم فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين السعودية •
- ١٠٠ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة الدكتور علي بن نفيع العلياني دار
   الوطن للنشر السعودية .
- ١٠١- الرقية والرقاة بين المشروع والممنوع أبي المنذر خليل بن إبراهيم أمين راجعه وقدم له فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - دار ابن الأثير - السعودية ،
- ١٠٢ روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن محمـــد علي الصابوي دار القلم دمشق لبنان .
- ١٠٣ روضة الطالبين أبي زكريا محي بن شرف النووي تحقيق عادل أحمد عبد الموجود و
   علي محمد معوض دار الكتب العلمية لبنان ،

- ١٠٤ زاد المعاد في هدي خير العباد العلامة ابن قيم الجوزية تحقيق وتعليق شعيب
   الأرنؤوط و عبدالقادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة و مكتبة المنار الإسلامية لبنان .
  - ١٠٥- السحر في القرآن الكريم عبدالمنعم الهاشمي دار ابن حزم لبنان .
- ١٠٦ السحر والشعوذة وأثرهما على الفرد والمحتمع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان جمع
   واعداد عادل بن على الفريدان دار النجاح للنشر والتوزيع السعودية .
- ۱۰۷ سر النجاح ومفتاح الخير والبركة والفلاح محمد بن عبدالعزيز المسند مكتبة دار السلام السعودية .
- ١٠٨ سلسلة الأحاديث التي لا أصل لهاوأثرها السيئ في العقيدة والفقه والسلوك أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي دار الصميعي للنشر والتوزيع السعودية .
- ١٠٩ سنن ابن ماجة ابن ماجة القزويني تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث
   العربي لبنان .
- ١١٠ السنن الكبرى العلامة أحمد بن الحسين البيهقي مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية
   الهند ٠
- ۱۱۱- السنن الكبرى أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق دكتور عبدالغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن دار الكتب العلمية لبنان ،
- 117- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف السعودية .
- ١١٣ سنن أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني تعليق عزت عبيد الدعاس ١١٣ سوريا ،
- ١١٤ سنن الدرامي عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي تحقيق عبدالله هاشم يماني المدني شركة الطباعة الفنية المتحدة مصر .
  - ۱۱۵ سنن سعید بن منصور .
- ١١٦ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات محمد عبدالسلام الشقيري دار الكتب العلمية لبنان .
- ١١٧ سير أعلام النبلاء الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي مؤسسة الرسالة لبنان .

- ١١٨ الشافيات العشر من الكتاب والسنة محي الدين عبد الحميد المحموعة الاعلامية السعودية .
- ١١٩ الشذرة في الأحاديث المشتهرة أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد الدمشقي تحقيق كمال بسيوين زغلول دار الكتب العلمية لبنان ،
  - ١٢٠- شرح البخاري لابن بطال مخطوطة رقم (١١١٠) لوحة (١٨١) ٠
- 17۱- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام أبي زكريا يجيى بن شرف النووي شرحه وأملاه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إعداد وتقلم الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار دار الوطن السعودية ،
- ۱۲۲ شرح السنة للإمام البغوي تحقيق زهير الشاويش و شعيب الأرنؤوط المكتب الإسلامي سوريا لبنان .
  - ١٢٣- شرح العقيدة الطحاوية محمد بن أبي العز الحنفي المكتب الإسلامي لبنان .
- ١٢٤ شرح العقيدة الطحاوية القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي عقيق بشير محمد عيون مكتبة المؤيد سوريا لبنان .
- ۱۲٥ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح
   العثيمين مكتبة الهدى الإسلامية السعودية .
  - ١٢٦- الشرك ومظاهره الميلي .
    - ١٢٧- شرح الموطأ الزرقاني ٠
- ١٢٨ الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) إسماعيل بن حمـاد الجوهري تحقيق أحمد عبدالغفور عطار دار العلم للملايين لبنان .
- ١٢٩ صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني دار الصديق للنشر والتوزيع السعودية ،
- ١٣٠- صحيح الإمام البخاري-أبي عبدالله بن إسماعيل البخاري المكتبة الإسلامية- تركيا .
- ۱۳۱- صحيح الإمام مسلم مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي-دار إحياء التراث العربي لبنان ،
- ۱۳۲ صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إشراف زهير الشاويش المكتب الإسلامي سوريا لبنان .

- ١٣٣ صحيح سنن ابن ماجة صحح أحاديثه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني السعودية ، إشراف زهير الشاويش مكتب التربية العربي لدول الخليج السعودية ،
- ١٣٤ صحيح سنن أبي داوود صحح أحاديثه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إشراف زهير الشاويش مكتب التربية العربي لدول الخليج السعودية ،
- ١٣٥ صحيح سنن الترمذي صحح أحاديثه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني السعودية ،
   إشراف زهير الشاويش مكتب التربية العربي لدول الخليج السعودية ،
- ١٣٦ صحيح سنن النسائي صحح أحاديثه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني السعودية ، إشراف زهير الشاويش مكتب التربية العربي لدول الخليج السعودية ،
- ١٣٨- صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيـب شمس الدين أبي عبدالله محمد ابن قيم الجوزية تحقيق أبي أسامة بن عيد الهلالي دار ابن الجوزي السعودية ،
- ١٣٩- صراع بين الحق والباطل- سعد صادق محمد- دار اللواء للنشر والتوزيع السعودية .
- ١٤٠ ضعيف ابن ماجة ضعف أحاديثه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إشراف زهير الشاويش مكتب التربية العربي لدول الخليج السعودية .
- 181- ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إشراف زهير الشاويش المكتب الإسلامي لبنان .
- 127 ضعيف سنن الترمذي ضعف أحاديثه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الشيف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الشعودية ، إشراف زهير الشاويش مكتب التربية العربي لدول الخليج السعودية ،
  - ١٤٣ الطب عند العرب .
  - ١٤٤ طبقات الشافعية الكبرى .
- الطب النبوي ابن قيم الجوزية تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط ١٤٥
   مؤسسة الرسالة و مكتبة المنار الإسلامية سوريا لبنان .
- 127 الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب الأندلسي الألبيري شرح وتعليق الدكتور محمد علي البار دار القلم والدار الشامية سوريا لبنان .

- ١٤٧- الطب النبوي للإمام البخاري الإمام البخاري- تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري المكتب الثقافي مصر .
  - ١٤٨ الطب النبوي الذهبي .
- ١٤٩ طرح التثريب في شرح التقريب زين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي ١٤٩ دار احياء التراث العربي لبنان ٠
  - ٠٥٠- طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين عبدالعزيز القحطاني ٠
- ١٥١- عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي الحافظ ابن العربي المالكي دار الفكر العربي مصر ٠ العربي مصر ٠
  - ١٥٢- عالم الجن والشياطين الدكتور عمر سليمان الأشقر مكتبة الفلاح الكويت ٠
- ١٥٣ عالم الجن والشياطين من القرآن الكريم وسنة خاتم المرسلين أبو أسامة محي الدين مكتبة الخدمات الحديثة السعودية ،
  - ١٥٤- عالم السحر والشعوذة الدكتور عمر سليمان الأشقر مكتبة الفلاح الكويت .
    - ١٥٥- العلاج بالقرآن من أمراض الجان رضا الشرقاوي مكتبة الإيمان مصر •
- ١٥٦ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي أبو الفرج
   ( ابن الجوزي ) تحقيق إرشاد الحق الأثري إدارة العلوم الأثرية فيصل أباد .
- ١٥٧- عمدة القاري بشرح صحيح البحاري للإمام بدر الدين محمود أحمد العيني مكتبة البأبي الحلبي مصر .
- ١٥٨- عون المعبود شرح سنن أبي داوود شمس الحق العظيم أبادي دار الكتب العلمية لبنان ٠
- 9 ٥ ١ العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة الشيخ عطية محمد سالم تحقيق وتخريج صفوت حموده حجازي مطابع القثامي السعودية ،
- ١٦٠ غريب الحديث أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي دار الكتب العلمية لبنان .
- ١٦١- الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعبي مشهور حسن محمود سلمان دار ابن القيم - السعودية ،

- 17۲- فتاوى إسلامية لمحموعة من العلماء الشيخ عبدالعزيز بن باز ، الشيخ محمد بن عثيمين ، الشيخ عبدالله بن جبرين دار القلم لبنان ،
- ١٦٣ الفتاوى الحديثة أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٦٣ مصر .
- ١٦٤- الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية خالد بن عبدالرحمن تقديم سعد بن عبدالله البريك دار الوطن السعودية ،
- 170 الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين جمع وإعداد أبو حامد ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الششري دار الصميعي السعودية ،
- 177- الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام جمعه وخرج أحاديثه واعتنى به خالد بن عبدالرحمن بن علي الجريسي تقديم الشيخ سعد بن عبدالله البريك مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان السعودية ،
  - ١٦٧- فتاوي الشيخ عبدالحليم محمود دار المعارف مصر .
- ۱٦٨- فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين اعداد وترتيب أشرف عبدالمقصود دار عالم الكتب - السعودية ،
- 179 فتاوى العلاج بالقرآن والسنة الرقى وما يتعلق بها لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين واللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء جمع وإعداد عبد المجيد عبدالعزيز بن زاحم مكتبة الوراق ومكتبة دار الأرقم السعودية ،
- ١٧٠ فتاوى العلماء في علاج السحر والمس والعين والجان إعداد وترتيب نبيل بن محمد محمود دار القاسم للنشر السعودية ،
  - ١٧١- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية دار المعرفة لبنان .
- ۱۷۲- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش دار أولي النهى السعودية ،
- 1۷۳ فتاوى المرأة المسلمة مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء اعتنى بما ورتبها أبو عمد أشرف بن عبدالمقصود مكتبة طبرية السعودية ،

- ۱۷۶ فتاوی وتنبیهات ونصائح سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز مکتبة السنة مصر .
- ١٧٥- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع وترتيب ابن قاسم مطبعة الحكومة . مكة المكرمة السعودية ،
- ١٧٦- فتح الباري بشرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار المعرفة البنان ،
- ١٧٧- فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين الدكتور عبدالله بن أحمد الطيار و سامي سليمان المبارك تقديم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز دار الوطن السعودية .
  - ١٧٨ الفتح الرباني •
- ١٧٩ فتح القدير ( الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ) محمد بن علي بن
   عحمد الشوكاني تحقيق و تعليق سعد محمد اللحام المكتبة التجارية السعودية .
- -۱۸۰ فتح المحيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ تحقيق أشرف عبدالمقصود مؤسسة قرطبة مصر .
- ١٨١- فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان- مشهور بن حسن سلمان .
- ١٨٢- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تقي الدين بن تيمية تحقيق محمد على صبيح .
- الفروق للقرافي أحمد بن ادريس بن عبدالرحمن الصنهاجي ، شهاب الدين دار المعرفة - لبنان ٠
  - ١٨٤ الفروق في اللغة أبو هلال العسكري دار الآفاق الجديدة لبنان .
  - ١٨٥- الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم الظاهري دار المعرفة لبنان ٠
    - ١٨٦- فقه السنة السيد سابق دار الكتاب العربي لبنان ٠
- ١٨٧ فقه السيرة محمد الغزالي تحقيق المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني دار القلم سوريا .
- ١٨٨- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة محمد بن علي بن محمد الشوكاني تحقيق عبدالرحمن المعلمي اليماني المكتب الإسلامي لبنان .

- ١٨٩- في ضلال القرآن سيد قطب .
- ١٩٠- فيض القدير شرح الجامع الصغير- العلامة عبد الرؤوف المناوي دار المعرفة -لبنان .
  - ١٩١- القاموس الإسلامي أحمد عطية الله مكتبة النهضة المصرية مصر .
- ۱۹۲ القاموس المحيط مجد الدين بن يعقوب الفيروزابادي مؤسسة الرسالة و دار الريان للتراث - سوريا - لبنان .
- 19۳ قواعد الرقية الشرعية عبدالله بن محمد السدحان تقديم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين دار العاصمة السعودية ،
- 198- القول المفيد على كتاب التوحيد الشيخ محمد بن صالح العثيمين دار العاصمة السعودية .
  - ١٩٥- الكامل في ضعفاء الرجال .
- 197- الكبائر وتبيين المحارم أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي تحقيق محي الدين مستو مؤسسة علوم القرآن سوريا لبنان .
- ۱۹۷- كتاب الحوادث والبدع أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي طبط نصه وعلق عليه عليه علي بن على بن عبد الحميد الحلبي الأثري دار ابن الجوزي السعودية ،
- 19۸- كتاب " ٢٠٠٠ سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية " الشيخ حافظ بن أحمد حكمي المركز العربي للنشر مصر .
- ۱۹۹- كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس بن إدريس البهوتي تحقيق هلال مصلفى هلال دار الفكر لبنان ،
- ٢٠٠ الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي محمد بن محمد بن محمد الطرابلسي تحقيق الدكتور محمد محمود بكار مكتبة الطالب الجامعي و دار العليان السعودية .
- ٢٠١ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس اسماعيل بن
   حميد بن عبدالهادي العجلوني دار إحياء التراث العربي لبنان .
- ٣٠٠٠ الكتر الثمين مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن جبرين فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالله عبدالله عبدالرحمن الجبرين .

- ٣٠٢ كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندي ٢٠٣ حبطه وفسر غريبه الشيخ بكري حياني صححه ووضع فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوة السقا مؤسسة الرسالة لبنان ٠
  - ٠ ٢٠٤ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية عبدالله السدحان ٠
- ٥٠٠- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي دار المعرفة لبنان ،
  - ٢٠٦- لسان العرب العلامة ابن منظور الافريقي دار الفكر لبنان .
    - ٢٠٧- لسان الميزان ٠
    - ٢٠٨- اللمع في الحوادث والبدع .
  - ٧٠٩- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الكتاب العربي بيروت لبنان ٠
  - ٠ ٢١- مجموعة التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب دار العليان السعودية ٠
- ٣٠١١ جموعة الفتاوى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي .
- ۲۱۲ جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد بن
   ناصر بن إبراهيم السليمان دار الوطن للنشر السعودية .
- ٣١٦- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز اشراف الدكتور محمد بن سعد الشويعر مطابع الفرزدق السعودية ٠
- ٢١٤- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة على بن اسماعيل بن سيده مطبعة مصطفى البابي الحليى .
- ٥ ٢١٥ المحلى بالآثار ابن حزم الظاهري تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري دار الكتب العلمية لبنان ،
  - ٢١٦- مختار الصحاح ،
- ٣١١٧ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية الشيخ عبدالعزيز بن المحمد السلمان السعودية .
- ٣١١٨ مختصر اغاثة اللهفان من مكائد الشيطان عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر .

- ٢١٩ مختصر آكام المرجان في أحكام الجان العلامة بدر الدين أبي عبدالله الشبلي اختصار
   وتعليق أبو عبدالله طالب العرادة .
  - ٠ ٢٢- مختصر سيرة الرسول ﷺ محمد بن عبد الوهاب التميمي -دار السلام السعودية .
- ٢٢١ مختصر فتاوى ابن تيمية بدر الدين أبي عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي أشرف على تصحيحه عبدالجيد سليم دار الكتب العلمية لبنان ،
- ٢٢٢ مختصر منهاج القاصدين أحمد بن محمد المقدسي تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي سوريا لبنان ،
- ٣٢٢- مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين العلامة ابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية لبنان ،
- ٢٢٤- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان دار السنة السعودية .
- ٢٢٥ مسائل الإمام أحمد أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني دار المعرفة لبنان .
- ٢٢٦ المستدرك على الصحيحين أبي عبدالله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي مطبعة دار المعارف النظامية حيدر أباد الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب سوريا .
- ۲۲۷ المس الشيطاني للإمام ابن الجوزي وابن القيم شحاته زايد المختار الإسلامي للنشر
   والتوزيع والتصدير مصر
- ٣٢٨- مسند أبي داوود الطيالسي أبي داوود الطيالسي دار المعرفة مصورة الطبعة الهندية لبنان .
- ٢٢٩ مسند الإمام أحمد بن حنبل اشراف الدكتور سمير طه المحذوب إعداد محمد سليم ابراهيم سمارة علي نايف البقاعي علي حسن الطويل سمير حسين غاوي المكتب الإسلامي لبنان .
- ۲۳۰ المسند للإمام أحمد بن حنبل شرحه ووضع فهارســـه أحمد شاكر دار المعارف
   بمصر مصر .

- ٣٣١ المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح عبد المتعال محمد الجبري مكتبة وهبه مصر .
- ٢٣٢- مصائب الإنسان من مكائد الشيطان للإمام تقي الدين أبي اسحاق إبراهيم بن مفلح المقدسي دار الكتب العلمية لبنان ،
- ٣٣٣- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي المكتبة العلمية لبنان .
  - ٢٣٤ المصنف لابن أبي شيبة تحقيق عبد الخالق الأفغاني الدار السلفية بالهند الهند .
- ٢٣٥ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي المحلس العلمي المحلس العلمي المحلس العلمي المحتب الإسلامي لبنان .
- ٣٣٦- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغرى ) علي بن محمد بن سلطان الهروي تحقيق عبدالفتاح أبو غده مؤسسة الرسالة لبنان ،
- ٢٣٧- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في التوحيد) الشيخ حافظ بن أحمد حكمي تعليق عمر بن محمود أبو عمر دار ابن القيم السعودية •
- ٣٣٨- معالم السنن بذيل مختصر سنن أبي داوود للمنذري حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي تحقيق: محمد حامد الفقي مكتبة السنة المحمدية مصر .
  - ٢٣٩ معجم البلدان .
  - ٢٤٠ المعجم الكبير للطبراني ٠
  - ٧٤١ المعلم بفوائد مسلم للمازري مخطوطة رقم ( ٣١٤١ ) لوحة ( ١٥ ) ٠
    - ٢٤٢ المغنى عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي عالم الكتب لبنان •
- ٣٤٣ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة − أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف دار الكتب العلمية لبنان ٠
  - ٢٤٤- المفهم للقرطبي لوحة (١٧٧).
- ٢٤٥ مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة سليم الهلالي مكتبة ابن الجوزي
   السعودية ٠
  - ٧٤٦ مقدمة ابن تيمية في اصول التفسير تقي الدين بن تيمية مكتبة الترقي سوريا .

- عبدالرحمن محمد ابن خلدون عبدالرحمن محمد ابن خلدون تحقيق درويش الجويسدي المكتبة العصرية لبنان ،
  - · ٢٤٨ مقدمة التفسير الراغب الأصفهاني مكتبة الجمالي مصر ·
- ٢٤٩ مكائد الشيطان أبو محمد الجبالي وسعد الدين علامة دار اليوسف للطباعة والنشر
   والتوزيع لبنان ،
  - ٠ ٧٥٠ المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فضيلة الشيخ الفوزان ٠
    - ٢٥١- منهاج القاصدين ابن الجوزي .
    - ٢٥٢- المنتقى شرح الموطأ الباجي دار الكتاب العربي ٠
- ٣٥٧- المنهل الروي في الطب النبوي شمس الدين بن علي بن طولون تصحيح وتعليق عزيز بيك المطبعة العزيزية الهند .
- ٢٥٤ مهلاً أيها الرقاة إعداد علي بن محمد ياسين راجعه الدكتور ياسم بن فيصل جوابره ، والدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان ، والدكتور محمد بن عبدالله الصغير دار الوطن للنشر السعودية ،
- ٢٥٥ موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف − إعداد أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني
   زغلول − دار الفكر − لبنان ٠
- ۲۵۲ موسوعة فضائل سور وآيات القرآن محمد بن رزق بن طرهوني مكتبة العلم بجده
   السعودية .
  - ٢٥٧ الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت .
- ٢٥٨ الموضوعات-أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي المعروف بـ (ابن الجوزي)
   تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان المكتبة السلفية السعودية .
- ٢٥٩ موقف الإسلام من السحر دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة حياة سعيد عمر با أخضر دار المجتمع للنشر والتوزيع السعودية .
- ٢٦٠ ميزان الاعتدال في نقد الرجال محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي تحقيق علي محمد البحاوي دار المعرفة لبنان ·
- ٢٦١ النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة أبو اسحاق الحوييي تحقيق إرشاد الحق
   الأثري دار الصحابة للتراث مصر ،

- ٢٦٢- النبوات تقى الدين بن تيمية المطبعة السلفية ومكتبتها مصر ٠
- ٣٦٦- النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية محمد بن محمد بن أحمد السنباوي ٣٦٦- المختب الإسلامي لبنان .
- ٣٦٦٤ النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن فتحي بن فتحي الجندي تقديم الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين دار طيبة السعودية .
- 770- نماية الأرب في فنون الأدب أحمد بن عبدالوهاب النويري المؤسسة المصرية العامة للكتاب مصر .
- ٣٦٦- النهاية في غريب الحديث ابن الأثير تحقيق محمود محمد الطناجي و طاهر أحمد الزاوي دار إحياء الكتب العربية لبنان ،
- ٣٦٧- النهج السديد في تخريج احاديث تيسير العزيز الحميد جاسم الفهيد الدوسري دار الخلفاء للكتاب الإسلامي .
- ٢٦٨− اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع محمد بن خليل بن إبراهيم المشيشي تحقيق فواز أحمد زمرلي دار البشائر الإسلامية لبنان ٠
- ٢٦٩ النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة محمد بن أحمد بن جار الله العدي الصنعاني تحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطا مؤسسة الكتب الثقافية لبنان .
- ٢٧٠ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار العلامة محمد بن علي الشوكاني دار الكتب العلمية لبنان ،
  - ٢٧١- الوابل الصيب ٠

#### \* ثبت اللى سيات:-

- ١- مجلة البحوث الإسلامية الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد الرياض السعودية .
  - ٢- بحلة الدعوة الأعداد ( ٧٩٧ ، ١٤٩٧ ، ١٦٨٣ ) .
    - ٣- بحلة الأسرة العدد ( ٣٨ ، ٢٩ ) .
      - ٤- منير الإسلام العدد (١٠) .
- ٥- مخطوطة بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين بحوزة الشيخ على بن حسين أبو لوز .

٦- نشرة لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان ،

### \* ثبت مراجع الكمبيوتر:-

- ٠٠١ القرآن الكريم صخر
- ٠٠٠ مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية المكتبــة الإسلاميــة مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي الإصدار الأول ١٤١٩ هــ ١٩٩٨ م .
- مكتبة الحديث الشريف- شركة أنظمة الحواسيب و شركة العريس للكمبيوتر الإصدار الثاني .
- ٠٠٤ مكتبة العقائمة والملل مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي الإصدار الأول 1819 هـ ١٩٩٨ م ٠
- ٠٠- مكتبـة الفقـه وأصوله مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي الإصدار الأول 1819 هــ ١٩٩٨ م ٠
- ٠٠- مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي الإصدار الأول 1819 هــ ١٩٩٨ م .
- ۰۰۷ مؤلفات العالم الرباني ابن قيم الجوزية مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي الإصدار الأول ١٤١٩ هــ ١٩٩٨ م ٠
- ٨٠- موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكتبــة الإسلاميــة مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي الإصدار الأول ١٤١٩ هــ ١٩٩٨ م .
  - ٠٠٩ موسوعة الحديث الشريف الكتب التسعة صحر .
- ١٠ الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه المكتبــة الإسلاميــة مركز
   التراث لأبحاث الحاسف الآلى .
- 11- موسوعــة طالــب العلم مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي الإصدار الأول 1819 هــ ١٩٩٨ م .
- ١٢ برنامج سلسلة كنوز السنة السلسلة الأولى الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) دار الدملجة لأنظمة الحاسب العربي الدمام السعودية ،

۱۳- برنامج المرشــد إلى الفتـــاوى - ازكى للنظــم والحاسبــات - الاصدار الأول - محرم 1817 هــ ،

# \* فهرس الموضوعات

| 0     | تقديم وتقريض الدكتور الشيخ ابراهيم بن محمد البريكان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | Ar. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | تقديم وتقريض الدكتور الشيخ عادل رشاد غنيم. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               | *   |
| .11   | مقدمة البحث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           | *   |
| • 11  | خطبة الحاجة                                                                | _   |
| ٠١٣   | قول ابن تيمية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |     |
| .18   | العقيدة التي تعتنقها الأمم                                                 |     |
| ٠١٤   | العقيدة الإسلامية ، شموليتها ووضوحها وبساطتها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | -   |
| .18   | العقيدة الإسلامية تعطي فكرة شاملة عن الكون والإنسان ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |     |
| .12   | العقيدة الإسلامية تعطي فكرة عن حقيقــة الإله والملائكة والرسل والكتب ٠٠٠٠٠ |     |
| .10   | التخبط لدى كثير من الأمم في فهم الحقائق السابقة                            |     |
|       | قول الأخ أبو اسامة محي الدين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            | 0   |
| • ۱ ۷ | أهمية البحث : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                          | *   |
| • \ Y | العلاج بالرقية الشرعية المستمد من الكتاب والسنة والأثر                     | _   |
|       | أمانة حمل الدعوة الإسلامية وإيصال رسالتها                                  |     |
| ۰۱۸   | حدیث أنس ( حفت الجنة بالمكاره ۰۰۰ ) ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                    | -   |
|       | قول المناوي                                                                |     |
| .19   | قول الدكتور القرضاوي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 | 0   |
| ٠٢.   | التمسك بأهداب الشريعة كما دلت النصوص الثابتة في الكتاب والسنة والأثر       | -   |
| ٠٢.   | حديث جبير ( أبشروا ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،    |     |
|       | حدیث أبي هریرة ( ترکت فیکم شیئین ۰۰۰ )۰۰۰،۰۰،۰۰،۰۰،۰۰۰                     |     |
|       |                                                                            |     |
| . 71  | حديث العرباض بن سارية ( أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، ).            | _   |
|       |                                                                            |     |

| – حدیث معاذ ( بما تقضی ؟ قال : بکتاب الله ۰۰۰ ) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - موافقة الرقية الشرعية للمنهج الربان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - إيصال وتبليغ الرقية بكيفيتها الشرعية ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – حديث ابن مسعود ( نضر الله امرءا سمع منا شيئا ٠٠٠ ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • قول المناوي. ٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * أسباب اختيار البحث :- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اسباب اختيار البحث :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠١٨) - الانحرافات العقدية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠٢٨) - الحاجة الشديدة في الآونة الأخيرة لتنظيم الرقية وتقعيدها ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠٣)- الاتحاهات المنحرفة لدى كثير من المعالجين سواء في طريقة العلاج او النظرة الماديـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| البحتة البحتة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠)- تفشي الأمراض التي تصيب النفس البشرية من صــرع وسحــر وعين وحســد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المجتمعات الإسلامية المجتمعات الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٠)- علاج تلك الأمراض بطرق غير شرعية ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٦٠)- التوجه لدي كثير من العامة للعلاج لدي السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين ٠٠ ٢٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠٧)- ايضاح الوسائل والطرق الصحيحة للرقية الشرعية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠٨)- الخلط الحاصل لدى الكثيرين ممن سلك الرقية الشرعية ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٩)- تقويم كثير من المفاهيم الخاطئة والممارسات المنحرفة لدى العامة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠)- ندرة الكتابات المتعلقة بموضوع الرقية الشرعية وبعد التأمل وجد أنها على صنفين :- ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الأول : صنف من الناس كتب في هذا الموضوع فخلط فيه الحق بالباطل ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الثاني: صنف كتب عنه كتابة مستمدة من الكتاب والسنة ولكنها في غاية الاختصار ٢٣٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١)- عدم اهتمام الباحثين والمعالجين بهذا الموضوع ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢)- أردت أن أستفيد وأعمق في نفسي الفهم الشرعي الصحيح لهذا الموضوع من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خلال البحث والمراجعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * أهداف البحث : - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١)- إظهار حقيقة الرقية الشرعية . ٠٠٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠ وظهار حقيقة الرقية الشرعية . ٠٠٠ . ٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و |
| ٧) - محاولة القضاء على البدع والخرافات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      | ٣)- التنبيه على خطورة انتشار الأمراض التي تصيـب النفس البشريـة من صرع وسحر                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٣٢  | وعين ونحوه ٢٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،                                                            |
| ٠٣٢  | ٤)- تنبيه الدعاة لإظهار حقيقة الرقية الشرعية ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| ٠٣٣  | * منهج البحث : - ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                |
| ٠٣٣  | ٠١)- استقيت مادة البحث من القرآن الكريم والسنة النبوية                                              |
|      | ٠٢)- الاعتماد على النصوص الإسلامية من الآثار الصحيحة وأقوال التابعين وسلف هذه                       |
| ٠٣٣  | الأمة الأمة الأمة                                                                                   |
| ٠٣٤  | ٣٠)- اتباع منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| ٠٣٤  | • قول ابن تيمية عن طريقة السلف في باب الاعتقاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| . 40 | ٤٠)- فهرسة الموسوعة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                           |
| ٠٣٦  | ٥٠)- خطة البحث والتزام المنهج العلمي الصحيح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
|      | ٠٦)- ايضاح بعض المرتكزات والقواعد الهامة كمدخل لدراسة علم الرقى ٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ٠٣٦  | ٠٧)- تخريج الأحاديث ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           |
| ۰۳۷  | أ - تبويب الأحاديث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| ۰۳۷  | ب – اعتماد ترقيم الأحاديث الخاصة بفتح الباري وشرح النووي                                            |
| ٠٣٧  |                                                                                                     |
| ۰۳۸  | د – عدم التوسع في إدراج الأسانيد المتنوعة                                                           |
| ۰۳۸  | ه ملاحظة حول تضعيف وتصحيح الشيخ الألباني لحديث واحد                                                 |
| ۰۳۸  | و - اعتماد تخريج علماء الحديث و - اعتماد تخريج علماء الحديث                                         |
|      | ٠٨)- الحرص على ايضاح حقيقة الرقية من خلال شرح واف لمعظم الأحاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٠٣٩  | للأسباب التالية:-٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
| ٠٣٩  | أ – الفهم الصحيح لمعاني الأحاديث النبوية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |
| ٠٣٩  | ب- بعض المعالجين اصبح يتأول الكثير من مسائل الرقية بناء على فهمه القاصر ٠٠٠٠٠                       |
| ٠٤.  | • قول ابن القيم                                                                                     |
| ٠٤.  | ج – رأيت في ثنايا تلك الشروحات بعض الفوائد والمنافع لعامة المسلمين                                  |
| ٠٤.  | ٠٩)- سرد بعض القصص المعبرة والمشوقة مع ملاحظة الأمور الهامة التالية :-٠٠٠٠٠                         |

| . ٤1  | - عدم القياس أو الاستنتاجات الخاطئة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ٤1  | ب- كافة الوقائع المدونة عبارة عن تجارب شخصية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           |
|       | ج- لا يجوز أن يفهم من خلال العرض الخاص بتلك القصص اقحام النفس في القضايـــا                            |
| . 27  | الغيبية ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                          |
|       | ١٠)- ارتحلت بتاريـخ الرابع والعشرين من غرة شعبان سنة الف وأربعمائة وثمانية عشر                         |
|       | لمقابلة فضيلة الشيخ غبدالله بن عبدالرحمن الجبرين وتم عرض خمسة وخمسون مسألة                             |
| . ٤٢  | فقهية متعلقة بموضوع الكتاب فتفضل مشكورا بالإجابة على كافة تلك التساؤلات                                |
| ٠٤٣   | ١١)- الاقتصار على الراجح من اقوال أهل العلم فيما يتعلق بمسائل الرقية الشرعية. • • • •                  |
|       | ١٢)- قد يلاحظ من خلال بعض الفقرات اقتباس من كتـب أخرى دون الإشـارة الى                                 |
| . 24  | مصادرها الرئيسة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
| . ٤٣  | ١٢)- التنويه لحقيقة في غاية الأهمية تتعلق بمسألة التشخيص ٢٠٠٠،٠٠٠ في غاية الأهمية تتعلق بمسألة التشخيص |
|       | ١٤)- اعتقاد البعض أن البحث والدراسة المتعلقين بالآثار المترتبة عن أحوال العالم الغيبي                  |
| . ٤ ٤ | يعتبر تعديا وإقحاما للنفس في الأمور الغيبية ، والرد على ذلك من عدة اوجه :- •                           |
| . { { | أ – لا أنكر مطلقا أن العالم الغيبي أمر اختصه الله سبحانه وتعالى بعلمه ٢٠٠٠٠٠٠٠                         |
|       | ب- هنالك علاقـة وارتباط بين عالم الإنس وعالم الجن والشياطين ، ولا بد من ضبط                            |
| . £ £ | هذه العلاقة ببعض الأصول ومنها :-٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
|       | ١)- لا يجوز الأخذ بقطعية وصدقية كافة الوقائع والأحداث التي قد تصــادف المعالج في                       |
| . 20  | حياته وخبرته العملية                                                                                   |
| . 60  | ٢)- التزام المعالج بعدم البحث والتقصي في الأمور الغيبية المتعلقة بعالم الجن والشياطين ٠٠               |
| . 20  | ٣)- الدعوة الصادقة المعتمدة على العلم الشرعي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           |
| . ٤٦  | ج- كافة تلك الأحداث والوقائع مشاهدة ومحسوسة الآثار وقد نقل بما التواتر ٢٠٠٠٠٠                          |
| . ٤٦  | د- ولا بد من إدراك خطورة ترك العامة والخاصة دون إجابات توضح الأمر وتفسره. • •                          |
|       | ه قول (ليس كل ما يعلم يقال)، وتحديد المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك ٠٠٠٠                             |
|       | ١٥)- إن الرقية الشرعية أمر توقيفي تعبدي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
|       | ١٦)- مصطلح " الأرواح الخبيثة "٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| . 27  | ١٧)- بعض الأمور المتعلقة بالصرع وطريقة علاجه لم يثبت بما دليل شرعي ٢٠٠٠٠٠٠                             |

| ٠٤٨ ٠ | ١٨)- الحوارات التي ضمنها الكتاب كانت وفق ضوابط شرعية محددة ٥٠٠٠٠٠٠.              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| . ٤٨  | ١٩)- الاسترسال في ذكر الأنواع المتعلقة بالصرع والسحر والعين لأسباب منها :        |
| . ٤9  | أ – اكتمال الموضوع من كافة جوانبه                                                |
| . ٤9  | ب- ايضاح كافة الأشكال والصور للأنواع المذكورة                                    |
| . ٤9  | ج- استفادة المعالجين من هذا الجانب، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، |
| . ٤9  | د - ايضاح كافة تلك الأنواع وحقائقها لكثير من منكري تلك الأمراض. ٠٠٠٠٠٠           |
|       | ۲۰)- تقديم الكتاب ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                               |
| .01   | ٢١)- الهدف محاربة ومعالجة المظاهر الخطيرة للفساد الخلقي                          |
| . 04  | * موضوعات البحث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ٠٧١   | * الخاتمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| ٠٧١   | • المبحث الأول: خلاصة البحث المبحث الأول: خلاصة البحث                            |
| . ٧٢  | • المبحث الثاني: توصيات عامة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| . ٧٢  | * ختام البحث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| ٠٧٤   | * ختاماً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| . 40  | * مقدمة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                    |
| . ٧0  | * القرآن والسنة شفاء لكثير من الأمراض المتنوعة على اختلاف أنواعها ومراتبها       |
| ٠٧٧   | * القرآن والشفاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ٠٧٧   | • قول ابن کثیر                                                                   |
| ۰۷۸   | • قول الدارمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| . ٧٩  | • قول الطبراني                                                                   |
| ۰۸۰   | • قول الشيخ سليمان بن ناصر العلوان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| ٠٨٠   | • قول الشيخ عبدالله بن محمد السدحان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| ٠٨١   | • قول الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان                                           |
| ٠٨١   | • قول الأستاذ سيد قطب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| ۰۸۲   | * اتخاذ الأسباب الحسية في العلاج والاستشفاء                                      |
| ٠٨٣   | * أسباب فشل توظيف القرآن الكريم والسنة المطهرة في الرقية والعلاج                 |

## فتر اله المبين في المكام رقع الصرع والسكر والعين / فنمرس الموضوعات

| ٠ ٨ ٤ |     | • • | ٠   | • • | •   | •   | • • | ٠   | •   | •   | • • | •   | ٠   | <b>4</b> ( | • • | ٠   | ٠   | ٠   | • • | •   | ٠   | • •  | ٠    | •   | • •  | ن         | لبي  | ن ا | لحق   | ح ا  | فت <del>-</del> | با   | -۱                    | 0      | قول   |      | •           |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----------|------|-----|-------|------|-----------------|------|-----------------------|--------|-------|------|-------------|
| ٠,٨٥  | •   | • • | •   | • • | • : | • • | ٠   | 4 ( | • • | ٠   | ٠   | •   | • • | ية         | بوا | لس  | 1   | طر  | الف | ں   | کاس | تك   | il ( | ų.  | ,    | ا ب       | لح   | ام  | لملبا | 20   | ت               | جر   | عب                    | of a   | لرقي  | 1    | *           |
| ٠٨٦   |     | • • | ٠   | • • | •   | • • | •   | ٠   | • ( | •   | ۱ 4 | ٠   | ٠   | • •        | •   | •   | ٠   | •   | • • | •   | •   | • •  | •    | • • | •    | مي        | حي   | e   | ال    | هد   | ف ِ             | نور  | . ک                   | , ال   | قول   |      | •           |
| ٠٨٧   | •   | • • | •   | • • | •   | • • | •   | •   | • • | •   | •   | ٠   | • • | •          | ٠   | ٠   | •   | • • | •   | •   | • • | •    | •    | • • | ٠    | • •       | ي    | يلا | البر  | لدا  | eu              | خ '  | ئىي <del>ە</del><br>- | ، الن  | قول   |      | 0           |
| ٠٩.   |     | • • | ٠   | • • | •   | • • | • • | ٠   | ٠   | •   | • • | ٠   | •   | • 1        | • • | •   | ٠   | _   | :   | (ح  | طاد | ص    | رالإ | ā   | اللة | ي         | i ā  | قر  | الر   | ىنى  | LA              | : ر  | لأوإ                  | ث ا    | مبح   | 4    | *           |
| ٠٩.   |     | • • | ٠   | • ( | • • | •   | • • | •   | ٠   | ٠   | • • | •   | •   | •          | • • | •   | ٠   | •   | • • | •   | •   | • •  | ٠    | •   | • •  | •         | . –  | : 2 | فيأ   | للر  | يي              | لغو  | ی ۱۱                  | معتر   | : 11  | ¥,   | أو          |
| ٠٩.   | •   | •   | • • | •   | • • | •   | • ( | • • | •   | ٠   | •   | • ( | • • | ٠          | •   | •   | • • | •   | ٠   | • • | •   | ٠    | • •  | •   | ٠    | • •       | •    | • • | ي     | بوم  | الف             | ڀ    | قرة                   | ، الما | قول   |      | 0           |
| ٠٩.   | •   | •   | • • | •   | • • | ٠   | • • | •   | ٠   | •   | • • | •   | •   | •          | • ( | • • | ٠   | •   | • • | • • | •   | • •  | •    | •   | • •  | •         | 4 4  | •   | • •   | • •  | ي               | لموة | عوه                   | ، الج  | قول   |      | •           |
| ٠٩.   |     | • • | ٠   | • • | • • | • ( | • • | ٠   | •   | •   | • • | ٠   | •   | •          | • • | •   | •   | •   | • • | ٠   | •   | • •  | •    | •   | • •  | •         | • •  | •   | • •   | ٠    | ٥٥              | سيا  | ن د                   | ، ایر  | قول   |      | 0           |
| ٠٩.   |     | •   | • • | ٠   | • • | ٠   | • • | • • | ٠   | •   | • ( | • • | ٠   | •          | •   | • • | • • | •   | •   | • • | ٠   | •    | • •  | ٠   | • •  | •         | • •  | •   | •     | • •  | ي               | ر ک  | و د                   | ، الأ  | قول   | (    | 9           |
| ٠٩.   |     | • • | •   | •   | • • | •   | • • | ٠   | •   | •   | • • | •   | •   | ٠          | • • | •   | ě   | •   | • • | •   | •   | • '• | •    | •   | • •  | ٠         | • •  | •   | • •   | •    | מנ              | 2    | ن ا                   | ، اپر  | قول   |      | •           |
| .91   |     | • • | ٠   | • • | ٠   | • • | r • | •   | • • | • • | •   | •   | •   | •          | ٠   | •   | •   | • • | •   | •   | • • | •    | •    | • • | •    | • •       | •    | •   | • •   | •_   | لمور            | ىنخ  | ن •                   | ، ایر  | قول   | •    | •           |
| .91   |     | • • | ٠   | • • | •   | • • | •   | •   | • • | •   | •   | •   | • • | • •        | ٠   | •   | •   | • • | •   | •   | • • | •    | ٠    | • • | •    | ، ز       | باو  | ¥   | خ ا   | ئىي  | الن             | مة   | علا                   | ، ال   | قول   |      | •           |
| . 97  |     | • • | •   | • • | •   | • • | ٠   | •   | • • | •   | •   | •   | • • | •          | •   | •   | •   | • • | ٠   | •   | • • | •    | •    | • • | •    | • -       | -: - | قية | للر   | Ç    | رء              | لث   | 6                     | لمعن   | 1 : 1 | اتيا | Ċ           |
| . 9 ٢ | •   | •   | • • | •   | •   | •   | •   | • • | •   | ٠   | •   | •   | • • | •          | •   | •   | • • | • • | •   | • • | •   | ٠    | • •  | •   | ي    | ادء       | ا أب | ٠   | عف    | 11   | لحق             | -1 ( | سر                    | بئت ر  | قول   | •    | <b>&gt;</b> |
| .97   | •   | •   | • • | ٠   | • • | •   | • • | • • | ٠   | •   | •   | • • | •   | •          | •   | • • | •   | ٠   | •   | • • | •   | •    | • •  | •   | ٠    | مية       | تيـ  | بن  | 1 6   | K    | ٠٠٠)            | 11   | يخ                    | ت ر    | قول   | •    | D           |
| ٠٩٣   | •   | •   | •   | •   | • • | ٠   | • • | ٠   | •   | •   | • • | •   | ٠   | •          | • • | • • | •   | •   | • • | •   | •   | • •  | •    | ٠   | • •  | ٠         | • .  | مل  | مح    | ق    | ہاد             | P    | عد                    | س ر    | قوأ   | •    | D           |
| . 9 £ | •   | •   | • • | •   | • • | •   | •   | • • | •   | •   | ٠   | • ( | • • | ٠          | •   | •   | • • | •   | •   | • • | •   | •    | •    | فى  | الر  | ىن        | 4    | سلا | N.    | ف    | ىوق             | 4 ;  | ني                    | الثا   | حث    | مب   | 11          |
| ٠ 9 ٤ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      |           |      |     |       |      |                 |      |                       |        |       |      |             |
| . 90  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      |           |      |     |       |      |                 |      |                       |        |       |      |             |
| • 9 ٧ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      |           |      |     |       |      |                 |      |                       |        |       |      |             |
| • 9 ٧ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      |           |      |     |       |      |                 |      |                       |        |       |      |             |
| • 9 ٧ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      |           |      |     |       |      |                 |      |                       |        |       |      | 2 400       |
| • 9 ٧ | • • | •   | •   | •   | • • | •   | • • | •   | ٠   | ٠   | • • | •   | •   | •          | • • | • • | •   | •   | • • | •   | •   |      | •    | ي   | عد   | لس<br>* • | ن ا  | حمر | الرا  | لد ا | عب              | خ    | <u>.</u>              | ال ال  | قوا   | •    |             |
| • 9 ٨ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      |           |      |     |       | **   |                 |      |                       |        |       |      | 4. 4        |
| ٠٩٨   | • • | •   | •   | ٠   | • • | •   | • • | •   | ٠   | ٠   | • • | •   | ٠   | ٠          | • 4 | • • | ٠   | ٠   | • • | •   | •   | • •  | •    | ي   | عد   | لسا       | 1    | -   | الر   | الم  | عب              | بخ   |                       | ا ال   | قو ا  | •    |             |

| . 99 | * قال تعالى :( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | • قول الشيخ عبد الرحمن السعدي                                                                |   |
| ١    | * أقوال أهل العلم الدالة على أن القرآن شفاء                                                  |   |
|      | • قول ابن القيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |   |
|      | • قول الشوكاني، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠                                         |   |
| ١.١  | • قول السيوطي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |   |
| ١.١  | • قول الخطيب البغدادي                                                                        |   |
| ١.١  | • قول الدكتور عمر حمزة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |   |
| 1.7  | • قول الأستاذ سعيد اللحام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |   |
|      | نانيا : النصوص الحديثية الدالة على ان القرآن والسنة شفاء                                     |   |
| ١.٤  | - حديث ابن مسعود وعائشة: ( اذهب الباس ، رب الناس ، واشف ، ، ، ، )                            |   |
|      | » قول المناوي،                                                                               |   |
|      | ه قول الحافظ بن حجر في الفتح                                                                 |   |
|      | • قول النووي                                                                                 |   |
|      | » قول ابن القيم ،                                                                            |   |
|      | - حديث عثمان بن العاص : ( أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه ، . ، . ،                            |   |
|      | <ul> <li>قول صاحب كتاب تحفة الأحوذي</li> <li>١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li></ul> |   |
|      | ه قول النووي                                                                                 |   |
| ١٠٨  | - حديث ابن عباس: (أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ٠٠٠)                             |   |
|      | - حديث ابن مسعود: (عليكم بالشفاءين العسل والقرآن)                                            |   |
| 1.9  | و قول ابن طولون ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰                                       | 9 |
|      | - حديث عائشة: (عالجيها بكتاب الله) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |   |
|      | و قول العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني                                                 |   |
|      | - حديث جابر : ( لا بأس ، إنما هي موائيق فارق بها )                                           |   |
|      | قول صاحب كتاب " الفتح الرباني "                                                              |   |
| 117  | حديث عائشة: ( اللهم اشف سعد وأتمم له هجرته ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             | _ |

#### فترح المين فل المال فل الموضوعات الموضوعات

| الثا : أقوال أهل العلم والمتخصصين في الرقية الشرعية. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه قول النووي و قول النووي |
| و قول الحافظ بن حجر نقلا عن القرطبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| و قول الحافظ بن حجر نقلا عن البغوي ٢١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ه قول ابن القيم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ه قول ابن حزم ، ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ه قول الشبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ه قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| » قول فضيلة الشيخ صالح الفوزان ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ه قول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ه قول الدكتور الحسيني أبو فرحة ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ه قول الدكتور عبد المنعم القصاص ٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • قول صاحبا كتاب فتح الحق المبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • قول الدكتور عبد الغفار البنداري ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • قول الأخ فتحي الجندي ، ٠٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ١٢٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • قول الأستاذ عكاشة عبد المنان الطيبي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * قصص واقعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - القصة الأولى ( هند الطفلة الكويتية ) ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - القصة الثانية ( سرطان الأمعاء ) ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - القصة الثالثة ( سرطان في منطقة الرأس ) ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ القصة الثالثة ( سرطان في منطقة الرأس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – القصة الرابعة ( سرطان الجلد ) ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رابعا : آیات وأحادیث للرقیة :- ۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * أدلة أحاديث الرقية بكتاب الله :- ٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أولا: الرقية بفاتحة الكتاب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • قول الإمام البخاري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ١)- حديث أبي سعيد بن المعلي الأنصاري: ( ألا أعلمك سورة هي أعظم ٠٠٠ ) ١٣٣٠٠٠٠               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢)- حديث أبي سعيد الخدري : ( انطلق نفر من أصحاب النبي الله على ٥٠٠٠ ( ٢                    |
| • قول شمس الحق العظيم أبادي ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| • قول الشيخ محمد الغزالي ٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| ٣)- حديث ابن عباس: (أن نفرا من أصحاب النبي الله مروا بماء فيهم لديغ ٠٠٠)                   |
| ٤)- حديث عم خارجة بن الصلت التميمي : ( أنه أتى رسول الله الله فأسلم ٠٠٠ ) ١٣٨٠٠٠٠          |
| • قول المناوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |
| ٥)- حديث السائب بن يزيد: (عوذني رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                 |
| ٦)- حديث أسماء بنت أبي بكر: ( من قرأ بعد الجمعة الحمد والمعوذتين ٠٠٠)                      |
| ثانيا: الرقية بسورة البقرة: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| أ – الرقية بالسورة كلها: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ١٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| ۱- حدیث أبي هریرة : ( لا تجعلوا بیوتکم مقابر ۰۰۰ ) ۲۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ● قول المباركفوري ١٤٤                                                                      |
| ۲- حدیث ابن مسعود: ( إن لکل شيء سناما ۰۰۰ ) ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ع                                 |
| • قول المناوي ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ١٤٤                 |
| <ul><li>٢) - رقية ضد السحر والسحرة :- ١٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li></ul>    |
| أ – حديث أبي أمامة ( ٠٠٠ اقرأوا سورة البقرة ٠٠٠ ) ٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| • قول المناوي                                                                              |
| ب- حديث أبي سعيد ( السورة التي تذكر فيها البقرة ٠٠٠) ٠٠٠٠، ١٤٦                             |
| ب - الرقية بآيات من سورة البقرة :- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| ١ ) - بالآية الثالثة والستين بعد المائة من آل عمران ( ١ ، ٢ ) ١٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| - حديث أسماء بنت يزيد: ( اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ٠٠٠) ١٤٨٠٠٠٠٠٠ -                 |
| » قول المناوي                                                                              |
| ۲)- الرقية بآية الكرسي:- ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ١- حديث أبي هريرة : ( إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ٠٠٠ ) ١٥٠٠٠٠٠٠١                  |

| ۲ – حدیث أبي بن کعب : ( کان له جرن فیه تمر ۲۰۰۰) ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ این کعب : ( کان له جرن فیه تمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣- حديث أبي أيوب الأنصاري: (أنه كانت له سهوة ٠٠٠) ١٥١٠٠٠٠٠٠١٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • قول المباركفوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول المناوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤ - حديث أبي أسيد الساعدي: ( أنه لما قطع تمر حائطه ٠٠٠) ١٥٦٠٠٠٠٠ الساعدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥- حديث زيد بن ثابت : ( خرج إلى حائطه فسمع جلبة ٠٠٠) ١٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣- حديث معاذ بن جبل: (ضم إلي رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧- حديث عبدالله بن مسعود: ( لقي رجل من أصحاب محمد ٠٠٠ ) ١٥٨٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸ – حدیث بریدة : (کان لي طعام ۰۰۰) ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * بعض آثار أهل العلم عن فضل آية الكرسي ١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • قول محمد بن مفلح ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • قول شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • قول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • قول الأستاذ محي الدين عبد الحميد ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣)- الرقية بأواخر سورة البقرة :- ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١- حديث أبي مسعود الأنصاري: ( من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ٠٠٠ ) ٢٥٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • قول ابن القيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • قول النووي ، ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول المناوي و قول ال |
| • قول صاحبا فتح الحق المبين نقلا عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز ١٦٦٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢- حديث حذيفة : ( فضلنا على الناس بثلاث ٠٠٠ ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • قول المناوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣- حديث عقبة بن عامر : ( اقرءوا هاتين الآيتين في آخر سورة البقرة ٠٠٠ ) ١٦٧٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤ - حديث النعمان بن بشير : ( إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق ٠٠٠ ) ١٦٨٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • قول المناوي المناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • قول على بن أبي طالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| - حديث عبدالله بن مسعود: ( من قرأ أربع آيات ٠٠٠) ٠٠٠، ١٦٩٠                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثالثًا: الرقية بسورة الرحمن: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                |
| - حديث جابر : ( لقد قرأتها " يعني سورة الرحمن " ٠٠٠ ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ( لقد قرأتها " يعني سورة الرحمن |
| • قول المباركفوري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| رابعا : الرقية بسورة الملك : - ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                              |
| - حدیث جابر : ( أن النبي ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ )                                               |
| • قول المباركفوري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| • قول الشيخ محمد الصايم                                                                         |
| خامسا: الرقية بقراءة سورة الإخلاص:                                                              |
| ١)- حديث عائشة : (كان رسول الله على إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ٠٠٠ ) ١٧٤٠٠٠٠٠                    |
| • قول المباركفوري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| ٢)- حديث معاذ بن عبد الله : ( خرجنا في ليلة مطيرة ، وظلمة شديدة ، ) ١٧٥٠٠٠٠٠                    |
| سانسا: الرقية بسورة الكافرون:                                                                   |
| - حديث علي : (لدغت النبي ﷺ عقرب وهو يصلي ٠٠٠) ١٧٧٠٠٠٠٠٠ ( لدغت النبي                            |
| • قول ابن القيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
| سابعا: الرقية بالمعوذتين: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| ١) - حديث عائشة : ( إن رسول الله على كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه ٠٠٠ ) ١٧٩٠٠٠٠                  |
| ٢)- حديث عائشة : (كان رسول الله على إذا اشتكى نفث على نفسه ٠٠٠ ) ٢٧٩٠٠٠٠٠                       |
| • قول المناوي                                                                                   |
| ٣)- حديث عائشة : (كان رسول الله على إذا مرض أحد من أهل بيته نفث ٠٠٠ ) ١٨١٠٠٠                    |
| • قول النووي                                                                                    |
| ٤)- حديث أبي سعيد: (كان رسول الله على يتعوذ من الجان ، وعين الإنسان ٠٠٠)                        |
| • قول المناوي ،                                                                                 |
| • قول الأستاذ ولي زار بن شاهز الدين ٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| ٥)- حديث عقبة بن عامر الجهني: (قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن ٠٠٠) ١٨٤٠٠٠٠                   |
| • قول المباركفوري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |

## فتر اله المبن فع المحرم والسكر والعين / معرس الموضوعات

| ٦) - حديث عقبة بن عامر: ( اقرأ المعوذتين ، فإنك لن تقرأ بمثلهما ) ١٨٥٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧)- حديث عقبة بن عامر: ( يا عقبة ، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما ) ١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨)- حديث عقبة بن عامر : (كان رسول الله الله الله عنوذ بهما كل ليلة ٠٠٠٠) ١٨٥٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩)- حديث عقبة بن عامر: ( يا عقبة ، ألا أعلمك خير سورتين ٠٠٠) ١٨٥٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١)- حديث عبد الله بن خبيب : ( خرجنا في ليلة مطر وظلمة ٠٠٠ ) ١٨٦٠٠٠٠٠٠١ (١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول المباركفوري ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز ١٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١)- حديث أسماء بنت أبي بكر: ( من قرأ بعد الجمعة الحمد والمعوذتين ٠٠٠ ) ١٨٧٠٠٠٠١-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • قول ابن القيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ١٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • قول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في الرقى الواردة عن النبي الله عبدالله عبدالله عبدالرحمن الجبرين في الرقى الواردة عن النبي الله عبدالله عبدالرحمن الجبرين في الرقى الواردة عن النبي الله عبدالله عبدالرحمن الجبرين في الرقى الواردة عن النبي الله عبدالله عبدالله عبدالرحمن الجبرين في الرقى الواردة عن النبي الله عبدالله عبدا |
| * القرآن جملة ونتفصيلاً فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ٢٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١)- الفاتحة الفاتحة الفاتحة ١٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢)- سورة البقرة الآية ١ - ٥ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣)- سورة البقرة الآية ١٠٢ ،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤)- سورة البقرة الآية ١٠٩ ،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥)- سورة البقرة الآية ١٦٣ – ١٦٤ ، ١٠٠٠، ١٠٠٠ البقرة الآية ١٩٥٠، ١٦٤ وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦) - سورة البقرة الآية ٢٢٢ ، ٢٠٠٠،٠٠٠، ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧)- سورة البقرة الآية ٢٥٥ ،٠٠٠٠،٠٠٠، ١٩٦٠،٠٠٠، ١٩٦٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨)- سورة البقرة الآية ٢٦٦ ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩)- سورة البقرة الآية ٢٨٥ - ٢٨٦ ،٠٠٠،٠٠٠،١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠)- سورة آل عمران الآية ١٨ - ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١)- سورة آل عمران الآية ٢٦ - ٢٧ - ٢٠٠٠،٠٠٠،١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٩٧٠٠٠٠٠ سورة آل عمران الآية ١٩٠ - ٢٠٠ ، ٢٠٠٠، ١٩٧٠٠٠٠٠٠ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٩٨٠٠٠٠٠ الآية ٥٤ م٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سورة النساء الآية ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ١٤)- سورة النساء الآية ٥٦ ١٩٨٠٠٠٠٠٠ سورة النساء الآية ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥)- سورة النساء الآية ١٦٨ - ١٦٩١٠٠٠١٠٠٠ سورة النساء الآية ١٩٨٠ - ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٦)- سورة الأعراف الآية ٥٤ ٥٤ ١٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧) – سورة الأعراف الآية ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٨)- سورة الأنفال الآية ٥٠ – ٥١١٠٠٠ سورة الأنفال الآية ٥٠ – ٥١ مامان القيم الق |
| ١٩٩)- سورة إبراهيم الآية ١٥ – ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٠)- سورة ابراهيم الآية ٢٢ – ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢١)- سورة الإسراء الآية ٨١ – ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٢)- سورة الكهف الآية ٣٩ - ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٣)- سورة مريم الآية ٦٨ – ٧٧ - ٢٠٠٠، ٢٠٠٠ سورة مريم الآية ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٤)- سورة الحج الآية ١٩ – ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٥)- سورة المؤمنون الآية ٩٧ – ١٠٨ ٢٠٠١ سورة المؤمنون الآية ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٦)- سورة المؤمنون الآية ١١٥ – ١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٧)- سورة النور الآية ٣٥ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸) – سورة يس الآية ۱ – ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٩)- سورة الصافات الآية ١ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠)- سورة الصافات الآية ١٥٨١٥٨ ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣١)- سورة الدخان الآية ٣٣ – ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٢)- سورة الأحقاف الآية ٢٩ - ٣٢ - ٣٠٠،٠٠٠، ٣٠٠ - ٣٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣)- سورة محمد الآية ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٤)– سورة الفتح الآية ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٥)- سورة الرحمن الآية ١ – ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٦) – سورة الواقعة الآية ٤١ – ٥٦ - ٢٠٠ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧)- سورة الحشر الآية ٢١ – ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨)- سورة القلم الآية ٥١ - ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٩)- سورة الحاقة الآية ١٩ – ٣٧ - ٢٠٠٠،٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## فتر الته المبين فل الكام رقع الصرع والسكر والعين / فنمر من الموضوعات

| ٤٠) – سورة الجن الآية ١ – ١١                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١) – سورة البروج الآية ١٠ ،                                                        |
| ٤٢) - سورة الطارق ٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| ٤٢) - سورة الزلزلة                                                                  |
| ٤٤) - سورة الكافرون ٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| ٥٤) - سورة الإخلاص ٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| ٤٦) - سورة الفلق ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| ٤٧) - سورة الناس ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| * بعض الملاحظات على آيات الرقية:-٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| ) - عدم الاعتقاد بهذه الآيات دون غيرها                                              |
| ب)- تأثير تلك الآيات لما تحتويه من توحيد وترغيب وترهيب ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ج ﴾- الأولى قراءة الآيات آنفة الذكر مرتبة كما وردت في كتاب الله ٢٠٨٠٠٠٠٠٠           |
| د )– التنويع من قراءة لأخرى ٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠                                              |
| ه_)- بعض الأرواح تتأثر تأثرا شديدا ببعض الآيات دون غيرها. ٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| ◙ قول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| * بعض الأحاديث الضعيفة المتعلقة بالرقية الشرعية :- ٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| - حديث أبي سعيد الخدري : ( فاتحة الكتاب شفاء من السم ) ٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ -               |
| - حديث عبدالملك بن عمير: ( في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء ) ٢١١٠٠٠٠٠٠٠ -            |
| - حديث عمران بن حصين : ( فاتحة الكتاب وآية الكرسي ٠٠٠ ) ٢١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ -               |
| - حدیث عمران بن حصین : ( فی کتاب الله ثمان آیات للعین ۰۰۰ ) ۲۱۲ مین ۲۱۲             |
| – حديث أبي بن كعب : ( يا نبي الله إن لي أخا وبه وجع ٠٠٠) ٢١٢٠٠٠٠٠٠٠                 |
| • قول الدكتور فهد السحيمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| - حدیث أبي هريرة : ( لکل شيء سنام ۰۰۰ ) ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |
| - حديث أبي هريرة: ( من قرأ حم المؤمن ٠٠٠) ٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| خامساً : الآثار الواردة عن أهل العلم في الرقية ببعض سور وآيات القرآن الكريم :- ٢١٧٠ |
| ١)- الأثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |

| ٢)- الأثر عن ابن القيم في مكة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣)- الأثر عن ابن القيم في فاتحة الكتاب ٢١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ٤)- الأثر عن القرطبي في فاتحة الكتاب ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| ٥)- الأثر عن النسفي في فاتحة الكتاب ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| ٦)- الأثر في تفسير ابن كثير لسورة البقرة ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| ٧)- الأثر الوارد عن أبو الشيخ نقلاً عن حمزة الزيات ٢٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| ٨)- الأثر في تفسير ابن كثير لسورة يونس ٢٢٢                                                |
| ٩)- الأثر الوارد عن القرطبي نقلا عن ابن عباس ٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| - قول الباحثة حياة سعيد با أخضر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| ١٠)- الأثر الوارد عن ابن القيم في قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية الأذان في أذن المصروع. ٢٢٤٠ |
| ١١)- الأثر الوارد عن ابن القيم في " مترلة السكينة " ٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| ١٢)- الأثر الوارد عن ابن القيم عن أبي عبد الله الساجي ٢٢٦                                 |
| • فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٢٢٧٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| • قول الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ                                                    |
| * بعض الوقفات مع الأثر آنف الذكر: - ٢٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| أ ﴾- إن في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ من آيات وأدعية مأثورة ما يغنينا عن ذلك كله ٢٢٩٠         |
| ب)- إن الأثر جاء بصيغة " ذكر " وهي صيغة التمريض أي ( تضعيف ) ٢٢٩٠٠٠٠٠٠٠                   |
| ج ﴾- إن حصول ذلك الأمر قد يكون خاصا بأبي عبدالله الساجي وكرامة له ٢٢٩٠٠٠٠٠٠               |
| د )- وردت صيغة الدعاء على أناس لا يستحقون ذلك ٢٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| ١٣)- الأثر في تفسير ابن كثير للآية : ( وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك ٠٠٠ ) ٢٣٠٠٠٠٠        |
| ١٤ الأثر الوارد عن ابن القيم في بيان عظيم منفعة المعوذتين ٢٣٠                             |
| ١٤)- الأثر عن ابن بطال في المعوذات ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ١٦)- قول صديق حسن خان في المعوذتين ٢٣١٠٠٠٠،،،،،،،،،،،،،،،،٠٠٠                             |
| ١٧)- الأثر عن ابن التين في المعوذتين ٢٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| ١٨)- قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في علاج السحر ٢٣١ ٢                    |
|                                                                                           |

| ١٩)- قول الشيخ عطية محمد سالم نقلا عن ابن بطال ٢٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠)- قول الدكتور محمد محمود عبد الله في فاتحة الكتاب ٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| سادسا: الرقية بالسنة النبوية المطهرة ٢٣٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٤                                |
| ١)- الرقية العامة من الأوجاع والآلام والسحر وغيره: - ٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٤                          |
| ١)- حديث عثمان بن العاص: (ضع يدك على الذي تألم من جسدك ٠٠٠٠) ٢٣٤٠٠٠٠١١- ١                     |
| ٢)- حديث عائشة : (كان رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                              |
| • قول المناوي و تول المناوي و تول المناوي و تول المناوي و تول المناوي                         |
| • قول ابن القيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| • قول العيني                                                                                  |
| ٣)- حديث عائشة : ( أذهب البأس رب الناس ، بيدك الشفاء ٠٠٠ ) ٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠ (                       |
| • قول الحافظ بن حجر في الفتح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ٤) - حديث محمد بن سالم عن ثابت البناني : ( يا محمد : إذا اشتكيت ٠٠٠ ) ٢٣٦٠٠٠٠٠                |
| • قول المباركفوري ٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| ٥)- حديث ابن عباس: ( ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله ٠٠٠) ٢٣٧٠٠٠٠٠٥                        |
| • قول المباركفوري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |
| • قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| • قول ابن القيم عن اثر الدعوات والأذكار في علاج السحر ٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢)- رقية العين والصد: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| ١)- حديث أبي سعيد الحدري: (أن جبريل – عليه السلام – أتى النبي ﷺ ٠٠٠ ) ٢٤٠٠٠٠                  |
| • قول النووي ،                                                                                |
| • قول القرطبي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
| ٢)- حديث ابن عباس: (كان رسول الله على يعوذ الحسن والحسين ويقول ٠٠٠) ٢٤١٠٠٠                    |
| • قول المباركفوري ٢٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| ٣)- حديث عبدالرحمن بن خنبش: ( أتاني جبريل ، فقال: يا محمد! ٠٠٠ )                              |
| ٤)- حديث عائشة : (كان رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                              |
| • قول المناوى و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                             |

| • قول ابن کثیر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| • قول ابن القيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| • قول الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط نقلا عن ابن علان ٢٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| • قول المناوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| • قول صاحب كتاب حقائق مثيرة عن الحسد ٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ٣)- رقية من يلي بالوسوسة:                                                                |
| ١)- حديث أبي هريرة : (يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ٠٠٠ ) ٢٥١٠٠٠٠٠               |
| • قول النووي و قول النووي                                                                |
| ٢)- حديث أبي هريرة : ( جاء ناس من أصحاب النبي الله فسألوه ٠٠٠ ) ٢٥٢٠٠٠٠٠٠                |
| • قول النووي ٢٥٢                                                                         |
| ٣)- حديث عثمان بن العاص: (قلت يا رسول الله قد حال الشيطان بيني ٠٠٠ ) ٢٥٣٠٠٠٠             |
| • قول النووي و قول النووي                                                                |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ٤)- الأثر الوارد عن ابن عباس : ( أنه أمر رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة ٠٠٠ ) ٢٥٥      |
| ٤)- رقية القرحة والجروح: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| - حديث عائشة: (كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى الإنسان ٠٠٠)٠٠٠ ٢٥٦                             |
| • قول ابن القيم في ( تربة أرضنا ) ٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ● قول الحافظ بن حجر نقلا عن ابن القيم ٢٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| • قول النووي في ( تربة أرضنا ) ۲۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                   |
| ه قول البيضاوي ۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                    |
| ه قول الشيخ محمد بن إبراهيم في ( تربة أرضنا ) ٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| و قول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ( تربة أرضنا ) ٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| لمبحث الثالث: شروط الرقية الشرعية:                                                       |
| ● قول الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب نقلا عن السيوطي ) ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ١)- أن تكون من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ                                                    |
| ٢) – أن لا يعتقد ان الرقية مؤثرة بذاتها ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |

### فترح الم المبين فع المحام رقع الصرع والسكر والمين / منصر من الموضوعات

| المبحث الرابع: هل الاسترقاء يقدح في التوكل أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * تمهید *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * قول ابن القيم عن حقيقة التوكل ٢٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * معنى التوكل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * استعراض الآيات والأحاديث الخاصة بذلك ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠ الآيات والأحاديث الخاصة بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| – حدیث عمر : ( لو أنكم تتوكلون علی الله حق توكله ) ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • قول المناوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • قول ابن كثير في تفسير الآية : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * حقيقة التوكل على الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • قول الحسن البصري في التوكل ٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - حدیث أنس: ( اعقلها و تو کل ) ۲۸۳.۰۰۰،۰۰۰ و کست انس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • قول المناوي ۲۸۶ قول المناوي و ۲۸۶ و قول المناوي و ۲۸۶ و ۲۸ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۲۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * اختلاف العلماء في أن الرقية تقدح في تمام التوكل أم لا ٢٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القول الأول : ذهب إلى أن الاسترقاء يقدح في تمام التوكل ٢٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القول الثاني : ذهب إلى أن الاسترقاء لا يقدح في تمام التوكل ٢٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * أدلة الفريق الأول : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١)- حديث ابن عباس : ( عرضت علي الأمم ، فرأيت النبي ٠٠٠ ) ٢٨٦٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • قول صاحب فتح الجحيد نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢)- حديث ائس : ( سبعون ألفا من أمني يدخلون الجنة بغير حساب ٠٠٠ ) ٢٨٧٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • قول المناوي ۲۸۷ و قول المناوي و ۲۸۷ و قول المناوي و ۲۸۷ و تول المناوي و ۲۸۷ و تول المناوي و ۲۸۷ و تول المناوي و |
| ٣)- حديث ابن عباس ، وعمران بن حصين ، وأبي هريرة : ( يدخل الجنة ٠٠٠ ) ٢٨٨٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • قول صاحب تحفة الأحوذي ٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • قول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤)- حديث المغيرة: ( من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل ) ٢٩٠٠٠٠٠ ( من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ● قول المناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| * أقوال أهل العلم في أن الاسترقاء يقدح في تمام التوكل: ······· · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • قول شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و قول الحافظ بن حجر في الفتح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • قول الخطابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • قول القاضي عياض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • قول النووي ، ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * أدلة الفريق الثاني: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١)- حديث جابر : ( من استطاع ان ينفع أخاه فلينفعه ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ( من استطاع ان ينفع أخاه فلينفعه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢)- حديث عوف بن مالك: ( اعرضوا علي رقاكم ٢٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • قول المناوي و قول المناوي و قول المناوي و قول المناوي و قول المناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣)- حديث عائشة : ( ما لصبيكم هذا يبكي ؟ )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عائشة : ( ما لصبيكم هذا يبكي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤) - حديث عائشة : (كان يأمر ان نسترقي من العين ) ٢٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عائشة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • قول الحافظ بن حجر في الفتح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥)- حديث أم سليم: (استرقوا لها فان بما النظرة)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول البغوي نقلا عن إبراهيم الحربي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • قول النووي و قول النووي |
| ٦)- حديث عمران بن حصين: ( لا رقية إلا من عين او حمة ) ٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول البغوي و و م البغوي و قول البغوي و م البغوي و البغوي و م البغوي و البغوي و م البغوي و البغوي                                                                          |
| • قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نقلا عن الخطابي ٢٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • قول الحافظ بن حجر في الفتح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • قول المناوي و و و د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ٢٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * أقوال أهل العلم في أن الاسترقاء لا يقدح في تمام التوكل : - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • ما ذكره الحافظ بن حجر في الفتح نقلا عن :- ٢٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – قول الطبري والمازري وطائفة ٢٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| - قول الداودي وطائفة وطائفة                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| - قول الحليمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| – قول الخطابي ومن تبعه ،                                                              |
| • قول الحافظ ابن حجر في الفتح ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                   |
| • قول ابن القيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| • قول النووي                                                                          |
| • قول ابن الأثير ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                |
| • قول ابن قتيبة وابن عبدالبر وغيرهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| • قول القرطبي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| • قول المناوي                                                                         |
| • قول الشوكاني                                                                        |
| • قول عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ                                                      |
| ● فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| • قول الدكتور يوسف القرضاوي.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| • قول الدكتور العلياني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ● قول الدكتور عمر حمزة. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| * خلاصة بحث المسألة                                                                   |
| • قول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين        |
| المبحث الخامس : كيفية الرقية : - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                  |
| ولا : حكم النفث والتفل في الرقية :                                                    |
| - النفث                                                                               |
| • قول ابن الأثير                                                                      |
| - التفل التفل التفل                                                                   |
| ه قول ابن الأثير                                                                      |
| " النصوص الدالة على كيفية النفث :- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ " النصوص الدالة على كيفية النفث :- |
| ')- حديث أبي قتادة : ( الرؤيا الصالحة من الله )                                       |

| ٢)- حديث عائشة : (أن رسول الله الله على كان إذا اشتكى يقرأ ٠٠٠) ٢١٤٠٠٠٠٠٠٠                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣)- حديث عائشة: (كان رسول الله على إذا اشتكى نفث على نفسه ٠٠٠ ) ٢١٤٠٠٠٠ (                                          |
| ٤)- حديث عائشة : (كان رسول الله على إذا مرض أحد من أهل بيته ٠٠٠٠ (كان رسول الله على إذا مرض أحد من أهل بيته ٠٠٠٠ ( |
| ٥)- حديث عائشة: (كان رسول الله الله الله الله الله الله الله ١٠٠٠ (كان رسول الله الله الله الله الله الله الله ال  |
| * النصوص الدالة على كيفية التفل: - ٣١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                    |
| ١)- حديث عائشة: (كان رسول الله على إذا اشتكى الإنسان ٠٠٠) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| - قول الحافظ بن حجر                                                                                                |
| ٢)- حديث أبي سعيد الخدري: (٠٠٠ فصالحوهم على قطيع من الغنم٠٠٠)                                                      |
| * كيفية النفث والتفل: - ٢١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ كيفية النفث                                                         |
| • قول النووي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                   |
| • قول المناوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                 |
| • قول الحافظ بن حجر نقلا عن القاضي عياض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| • قول الشوكاني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                |
| • قول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |
| • قول الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |
| * قول بعض أهل العلم بعدم جواز النفث والتفل في الرقية :-٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢١                                              |
| • قول الأستاذ عكاشة عبدالمنان عن بعض أهل العلم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| • قول محمد بن سیرین                                                                                                |
| * ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهـة النفث في الرقيـة ، وقد أجـاب على ذلك                                           |
| أهل العلم ومنهم: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أهل العلم ومنهم                                                  |
| • قول ابن بطال ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                |
| • قول القرطبي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                 |
| • قول الحافظ ابن حجر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                           |
| ثانيا: حكم النقث قبل القراءة أو بعدها أو معها : -٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| * النفث أو التفل قبل الرقية ٢٢٥٠٠٠٠٠٠                                                                              |
| - حديث عائشة: (كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه ٠٠٠ ) ٣٢٥٠٠٠٠٠٠                                                   |

| * النفت أو التفل بعد الرقية                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - حديث عائشة: (أن رسول الله الله الله الله على نفسه ٠٠٠) ٢٢٦٠٠٠٠٠ -                                                                                 |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين                                                                                                      |
| ثالثًا : حكم الرقية بدون نفث أو تفل : - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                          |
| - حديث أبي سعيد الخدري: (أن جبريل – عليه السلام – أتى النبي الله عبد الخدري: (أن جبريل – عليه السلام                                                |
| - حديث ابن عباس: (كان رسول الله على يعوذ الحسن والحسين ٠٠٠) ٢٢٨٠٠٠٠٠٠ -                                                                             |
| رابعا: حكم مسح الجسد بالبد بعد الرقية: - ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                        |
| - حديث ابن مسعود: (كان رسول الله على إذا أتى المريض فدعا له ٠٠٠) ٢٣٠٠٠٠٠٠ -                                                                         |
| • قول الحافظ بن حجر في الفتح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                   |
| • قول النووي و قول النووي                                                                                                                           |
| خامسا : حكم وضع اليد على مكان الألم عند الرقية :                                                                                                    |
| - حديث عثمان بن العاص : (ضع يدك على الذي تألم من جسدك ٠٠٠٠) ٢٣٢٠٠٠٠٠ -                                                                              |
| سادسا : حكم الرقية في الماء وشربه :                                                                                                                 |
| • قول محمد بن مفلح مفلح و تول محمد بن مفلح و ۲۳۶                                                                                                    |
| • قول الشيخ محمد بن ابراهيم                                                                                                                         |
| • قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                   |
| • قول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين                                                                                                             |
| • قول فضيلة الشيخ صالح الفوزان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                 |
| ● قول الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ                                                                                                              |
| سابعا: حكم أخذ الأجرة على الرقية: -٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                             |
| ١) - حديث أبي سعيد الخدري: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                    |
| أ ) - ( انطلق نفر من أصحاب النبي الله على ٥٠٠٠ ، ٠٠٠٠، ١٠٠٠ ، ٣٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| • قول النووي ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                    |
| ب)- ( بعثنا رسول الله ﷺ في سرية )                                                                                                                   |
| ٢)- حديث ابن عباس: (أن نفرا من أصحاب النبي الله مروا بماء ٠٠٠ ) ٢٠٠٠ حديث ابن عباس : (أن نفرا من أصحاب النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٣) - حديث عم خارجة بن الصلت التميمي : ( أنه أتي رسول الله على فأسلم ٠٠٠ ) ٣٤٢٠٠                                                                     |

## فتر اله المبن فع المرس الموضوعات / والمين / ومرس الموضوعات

| " مسألة: هل المعطى من الأجره على الرفية من بأب الإجارة أم الجعالة: - • • • • • • • • • • • • • • • • |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • قول الدكتور فهد السحيمي                                                                            |
| • قول ابن قدامة ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ،      |
| • قول شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| • قول ابن أبي زيد القيرواني المالكي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| • قول الميلي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
| • قول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| ثامنا : حكم الرقية في الماء والمسح أو الاغتسال به :- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٤٨                                 |
| - حديث علي : (لدغت النبي ﷺ عقرب وهو يصلي ٠٠٠) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٤٨                                     |
| - حديث ثابت بن قيس: ( اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس ٠٠٠ ) ٣٤٨٠٠٠٠ -                             |
| • قول محمد بن مفلح مفلح و تول محمد بن مفلح و ۲٤٩                                                     |
| • قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| * حكم الاغتسال في أماكن الخلاء:                                                                      |
| • قول محمد بن مفلح مفلح و قول محمد بن مفلح و و و د د د د د د د د د د د د د د                         |
| • قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| • قول الأستاذ عبدالعزيز القحطاني                                                                     |
| تاسعا : حكم استخدام المداد المهاح كالزعفران ونحوه : - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| * اقوال أهل العلم والباحثين في استخدام المداد المباح: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ *                           |
| • قول شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| • قول ابن القيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| • قول أبو داوود ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                                 |
| • قول القاضي عياض ٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| • قول البغوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| • قول ابن أبي شيبة نقلا عن خالد عن أبي قلابة وليث عن مجاهد ٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |

| • قول ابن أبي شيبة نقلا عن إبراهيم النخعي ٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • قول ابن العربي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • قول الذهبي نقلا عن الإمام أحمد ٢٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • قول فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري ٢٥٨٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • قول فضيلة الشيخ صالح الفوزان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • قول الأستاذ أبو اسامة محي الدين الدين على الدين و ٥٠٠٠ الأستاذ أبو اسامة محي الدين و ١٠٠٠ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وأقــوال بعض أهل العلــم توضــح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أن الأولى ترك ذلك: - ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • الفتوى الأولى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • الفتوى الثانية ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية توضح جواز استخدام ذلك :- ٣٦٢٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • الفتوى الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • الفتوى الثانية ، ٠٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث السادس: اقوال أهل العلم في بعض المسائل المتعلقة بالرقية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أولا: رقية أهل الكتاب للمسلمين: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أولا: رقية أهل الكتاب للمسلمين: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * دليل الموافقين :- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دليل الموافقين :- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - حديث عائشة: (عالجيها بكتاب الله) ٢٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ● قول الربيع نقلا عن الإمام الشافعي في رقية أهل الكتاب ٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ● قول الزرقاني ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ه قول الباجي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * دليل المخالفين :- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دليل المخالفين :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - حدیث زینب : ( أن الرقی والتمائم والتولة شرك ) ۳۷۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * أقوال أهل العلم :- ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أقوال أهل العلم على المستمارة ال |
| ه قول الحافظ بن حجر نقلا عن المازري ٢٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## فتر الته المبين فع المحام رفع الصرع والسكر والمين / منمرس الموضوعات

| ه قول النووي نقلا عن المازري ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ٢٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| ه قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| » قول الشيخ عطية محمد سالم                                                                |
| ه قول الأخ فتحي الجندي ،                                                                  |
| * محاذير رقية أهل الكتاب في العصر الحالي :- ٢٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| ا - إن في كتاب الله وسنة نبيه الله ما يغني عن ذلك ٢٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الله وسنة نبيه           |
| ب- التبديل والتحريف قد زاد في العصر الحالي ٢٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| ج - أن يكون ذلك مدخلا من قبل أهل الكتاب للدعوة إلى اليهودية والنصرانية ٢٧٧٠٠٠٠٠           |
| ئاتيا: الرقية لأهل الكتاب: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                            |
| • ما ذكر في الموسوعة الفقهية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| • قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| - الفائدة المتحصلة من رقية أهل الكتاب :- ······· -: الفائدة المتحصلة من رقية أهل الكتاب   |
| ١- الرقية الشرعية دعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل ان تكون علاج واستشفاء ٢٨٠٠٠٠٠٠          |
| ٢- المبتلى يتأثر تأثرا مباشرا وفعالا مع من حوله ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ٣- تأثر البعض من أهل الكتاب عند سماعه لكلام الله عز وجل ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| ٤- معاشرة المسلمين ومعرفة عقيدتهم وفكرهم ٢٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ٥- وسيلة عظيمة وفعالة في التأثير على الآخرين ممن يحملون نفس المعتقد ٥٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨١          |
| ثلثا: الرقية بالأحرف المقطعة: - ٢٨٢٠٠٠٠٠٠٠ الرقية بالأحرف المقطعة: -                      |
| • قول الحافظ بن حجر نقلا عن ابن عبد السلام ٢٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| * لا يجوز مطلقا كتابة التمائم بالأحرف المقطعة للأسباب التالية :- ٣٨٢٠٠٠٠٠٠                |
| ١- الراجح بل الصحيح عدم جواز تعليق التمائم المكتوبة من كتاب الله وسنة رسوله الله على ٣٨٢٠ |
| ٣٨٢ ٠٠٠٠٠ لم يرد ذلك الفعل عن رسول الله او صحابته او التابعين او سلف هذه الأمة ٣٨٢٠٠٠٠٠   |
| ٣- اتباع كتابة القرآن بالأحرف المقطعة أسلوب يتبعه السحرة والمشعوذون ٢٨٢٠٠٠٠٠٠             |

| رابعا: رقية المرأة للنساء:                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ● قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| - وقفات تتعلق بمذه المسألة :- ٠٠٠٠٠٠٠٠ - وقفات تتعلق بمذه المسألة :-                   |
| ١- طريق الرقية الشرعية شائك يحمل في طياته كثيرا من المخاطر والعقبات والمحاذير ٢٨٥٠٠٠٠  |
| ٢- ضعف المرأة أمام مغريات الحياة الكثيرة ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| ٣- قد يؤدي بالمرأة إلى إهمال الاعتناء ببيتها وزوجها وأولادها ٢٨٥٠٠٠٠٠٠٠                |
| ٤ – تعرض المرأة للفتنة العظيمة ، ٠٠٠٠،٠٠٠، ٢٥٥، ٠٠٠٠ عرض المرأة للفتنة العظيمة         |
| ٥- سهولة انسيـــاق المرأة وراء الجن والشياطين ووقوعها في الكفر او الشرك او المحاذير    |
| الشرعية ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| ٦- ضعف المرأة وتعرضها لما تتعرض له النساء من أحكام الحيض والنفاس ٢٨٦٠٠٠٠٠٠             |
| - حدیث ابن عمر: ( ما رأیت من ناقصات عقل ولا دین ۰۰۰ ) ۳۸٦٠٠٠٠٠٠ -                      |
| • قول المباركفوري ٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| * قصة واقعية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| خامسا: رقية المرأة للرجل الأجنبي: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ خامسا: رقية المرأة للرجل الأجنبي:       |
| • قول الحافظ بن حجر في الفتح                                                           |
| * خلاصة بحث هذه المسألة:                                                               |
| - يجوز لها رقية زوجها وأولادها أو أحد محارمها ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| - يجوز للمرأة رقية الرجل الأجنبي في حالة الضرورة القصوى ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| – إن الضرورة تقدر بقدرها ٢٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| سادسا: القراءة على مجموعة من النساء واعتبار ذلك من الخلوة المحرمة: ٢٩٣                 |
| • فتوى فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| سابعا : حكم الرقية على النفساء والحائض : - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠         |
| • قول شيخ الإسلام ابن تيمية                                                            |
| • فتوى فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| * هل يجوز أن ترقي المرأة الحائض غيرها من النساء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| » فتوى فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ،                                      |

| منا : حكم رقية المرأة المعتدة لوفاة زوجها : - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أقوال أهل العلم: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| ، قول الشيخ عبد الرحمن العاصمي النجدي ، ٠٠٠٠٠٠٠٠ وقول الشيخ عبد الرحمن العاصمي النجدي                        |
| و قول محمد ابن مفلح ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                    |
| و قول ابن قدامة                                                                                              |
| و قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| و خلاصة بحث هذه المسألة: - ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                               |
| ١)- إن الأساس في مسألة الرقية الشرعية ان يبدأ المريض برقية نفسه وأهل بيته ٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ١)- وإن تعذر عليها ذلك فبالإمكان الرقية من المحارم ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| ٢)- وإن تعذر ذلك فبالإمكان إحضار من يوثق في علمه ودينه لرقيتها بالرقية الشرعية ٢٠٠٠٠                         |
| ٤)- وإن تعـــذر مثل ذلك الأمر ، فبإمكالهـــا الذهاب لرقية نفسها عند من يوثق في علمه                          |
| ودينه مع أحد محارمها ، ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                                           |
| " هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها بسبب مشاكل السحر. • • • • ٤                        |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| المسعا : حكم الرقى قبل الداء أو بعده :                                                                       |
| • قول الحافظ بن حجر في الفتح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| • قول الأخ فتحي الجندي ، ٠٠٠،٠٠٠ و ، ٠٠٠،٠٠٠ و ول الأخ فتحي الجندي                                           |
| عاشرا: حكم الاستهزاء بالرقية الشرعية وأهلها: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| ١)- ان الاستهزاء بالرقية الشرعية وأهلها كفر بالله سبحانه وتعالى ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| • فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| • فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين |
| ٢)- أهمية إدراك خطورة نشر ذلك او المساعدة عليه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
| ٣)– انتقاد بعض الأمور المتعلقة بالأسلوب اوالوسائل الخاطئة المتبعة في الرقية واجب شرعي ٢٠٨                    |
| ٤)- تمجم البعض على الرقية الشرعية وأهلها نتيجة لجهل بعض المعالجين في اتباع الوسائل                           |
| والأساليب الصحيحة للرقية                                                                                     |

| ٥٠- ان الحدث ع. تم ما القتالة مع أما الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥)- ان البعض ممن تمجم على الرقية الشرعية وأهلها جاهل بالعلم الشرعي ٢٠٠٠،٠٠٠ على الرقية الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>٦)- ان البعض ممن تمجم على الرقية الشرعية وأهلها يعتمد في استدلالاته واستشهاداته على</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أمور خاضعة للتجربة والقياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧)- وهذه رسالة إلى كل مسلم فحواها عدم الانقياد وراء الرعاع من الناس ٢١٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • قول ابن القيم نقلا عن الإمام مالك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المبحث السابع : التماتم وأحكامها الشرعية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عهید ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أولا: تعريفات علمة: - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * الرقى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • قول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * الودعة *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ه قدار القاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • قول القرطبي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * التولة ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • قول ابن منظور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * التميمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • قول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ نقلا عن المنذري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • قول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ نقلا عن ( أبي السعادات ) ٤١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ٤١٧ ٤١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * الرتيمة أو الرتمة الرتيمة أو الرتمة على المرتيمة أو الرتمة أو الرتمة المرتبعة أو الرتمة المرتبعة المرت |
| • ما ذكر في الموسوعة الفقهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * التحويطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| » قول ابن منظور ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * الحقاب ، ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ، قول ابن منظور ۱۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٔ الوتر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| و قول ابن الأثير و و د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ٤٢٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                             | * كور الأدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٠                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| < ¥                                                                                                                                                 | • فول النويري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٢٠                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٢                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢١                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢١                                                                                                                                                 | * العقرة – قول ابن منظور ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٢١٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                         | * الوجيهة – قول ابن منظور .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٢١                                                                                                                                                 | * الودع – قول ابن الأثير. • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢١                                                                                                                                                 | * البشب – قول ابن منظور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                             | * 11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يغ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                             | تعليق الحلي على السليم و الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200                                                                                                                                                 | • قول النويري ٢٠٠٠،٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢٣                                                                                                                                                 | ثانيا: التمائم الشركية: - ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نعليق التمائم ، ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                 | * الأحاديث الدالة على حرمة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تعلیق التمائم والتولة شرك ) ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                   | <ul> <li>الأحاديث الدالة على حرمة الأحاديث ابن مسعود : ( إن الله على ا</li></ul> |
| تعلیق التمائم والتولة شرك ) ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                   | <ul> <li>الأحاديث الدالة على حرمة الأحاديث ابن مسعود : ( إن الله على ا</li></ul> |
| تعلیق التمائم والتولة شرك ) ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                   | * الأحاديث الدالة على حرمة ا<br>١)- حديث ابن مسعود: (إن ا<br>• قول المناوي ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تعلیق التمائم                                                                                                                                       | <ul> <li>الأحاديث الدالة على حرمة الأحاديث ابن مسعود : (إن الله على حرمة الله على حرمة الله على حرمة الله عديث ابن مسعود : (إن الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نعليق التمائم                                                                                                                                       | * الأحاديث الدالة على حرمة الأحاديث ابن مسعود: (إن الله قول المناوي والمداد عامر: (م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نعليق التمائم والتولة شرك ) و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                     | * الأحاديث الدالة على حرمة الأحاديث ابن مسعود: (إن الله قول المناوي و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نعليق التمائم                                                                                                                                       | * الأحاديث الدالة على حرمة الا) - حديث ابن مسعود: (إن الله وي المناوي وي وي المناوي وي وي المناوي وي و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نعليق التمائم والتولة شرك والتمائم والتولة شرك والتمائم والتولة شرك والتمائم والتولة شرك والتمائم والتولة شرك وورد وورد وورد وورد وورد وورد وورد وو | * الأحاديث الدالة على حرمة الأول المناوي مسعود: (إن الأول المناوي عامر: (م أن الأول المناوي عامر: (م أن الله على عقبة بن عامر: (م قول المناوي معبد الرحمن بن حسول الشيخ عبدالرحمن بن حسول المباركفوري معبد الجهني: (م قول المباركفوري معبد المباركوري معبد الم       |
| نعليق التمائم والتولة شرك )                                                                                                                         | * الأحاديث الدالة على حرمة الأحاديث ابن مسعود: (إن الأوي مسعود: (إن الأوي مسعود: (إن الأوي علم عامر: (م قول المناوي معبد الرحمن بن حسول الشيخ عبدالرحمن بن حسول المبار كفوري معبد الجهني: (م قول المبار كفوري معبد الجهني: (م قول المبار كفوري معبد الجهني: (م قول المبار كفوري معبد الجهني: (م معبد الجهني:        |
| نعليق التمائم والتولة شرك )                                                                                                                         | * الأحاديث الدالة على حرمة الأحاديث ابن مسعود: (إن الله وي المناوي و المناو       |
| نعليق التمائم والتولة شرك )                                                                                                                         | * الأحاديث الدالة على حرمة الأحاديث ابن مسعود: (إن الله وي مسعود: (إن الله وي المناوي عامر: (م وي ول المناوي عامر: (م ول المناوي عامر: (م ول المناوي عبدالرحمن بن حسول المناوي عبدالرحمن بن حسول المباركفوري معبد الجهني: (م وي ول المباركفوري عامر الجهيدي المباركفوري عامر الجهيدي (م وي ول المباركفوري عامر الجهيدي (م وي ول المباركفوري وي وي ول المباركفوري وي وي ول المباركفوري وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نعليق التمائم والتولة شرك )                                                                                                                         | * الأحاديث الدالة على حرمة الأحاديث ابن مسعود: (إن الله قول المناوي و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| • قول النووي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • قول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ نقلاً عن البغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧)- حديث ابن مسعود : ( نهى عن الرقى ، والتمائم ، والتوله ) ٢٠٠٠ عن الرقى ، والتمائم ، والتوله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • قول المناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * اقوال أهل العلم في تعليق التمائم الشركية :- ٢٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول شيخ الإسلام ابن تيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • قول الجحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ● قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نقلا عن وكيع عن حذيفة ،٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نقلا عن الإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • قول صاحبا كتاب " فتح الحق المبين " " بين " علين "        |
| * بعض مظاهر تعليق واستخدامات التمائم الشركية ٤٣٧٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ثالثًا : التمائم من الكتاب والأدعية المأثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * تمهيد * المحمد |
| * اقوال أهل العلم في تعليق التمائم من الكتاب والأدعية النبوية المأثورة :- ٢٤٢٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • قول محمد بن مفلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • قول صاحب تحفة الأحوذي نقلا عن الشيخ صديق بن حسن ٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • قول الشيخ حافظ حكمي قول الشيخ حافظ حكمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| – عموم الأدلة ولا مخصص لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - سد الذريعة ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – اذا علق فلا بد ان يمتهنه المعلق ٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز باز مماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • قول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • قول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ٢٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### فترح الهين في المحام رفي الصرع والسكر والمين / منصرس الموضوعات

| ٤٤ | 9 | • | ٠   | ٠   | • • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠   | ٠   | •   | •  | •   | •  | •  | ٠ | ٠    | ٠        | ٠   | ٠   | •   | ړ  | 9  | بار | o,  | قر  | 11  | ب  | سف | و" | ñ   | ر.       | كتو | 5.   | لد | ا ر | نيخ<br>پ   | ش    | ji,  | ول  | ق   | • |
|----|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|---|------|----------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----------|-----|------|----|-----|------------|------|------|-----|-----|---|
| ٤٤ | 9 | ٠ | ٠   | ٠   | • • | •   | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | •   | ٠   | •   | •  | •   | •  |    |   | •    | ٠        | •   | •   | •   | •  | •  | •   | • • |     | •   | ٠  | ٠  | _  | .ق  | <b>0</b> | ā   | عليا | 25 | . 2 | <b>ئ</b> ي | ئند  | SI , | ول  | ق   | • |
| ٤٥ | ١ | • | •   | •   | •   | •   | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | •  | ٠   | •   |     | •  | •   | •  | ٠  | • | •    | ٠        | •   | •   | ٠   | ن  | کا | ري  | لبر | ١.  | مد  | ی  |    | بر | ۴   | لي       | راه | إبر  |    | ور  | کت         | لد   | ji , | ول  | į   | • |
| ٤٥ | ۲ | • | •   | • • | ٠   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ |   | •: | ö   | رر  | ٲثر | 11 | ä   | عي | 2  | Ý | وا   | ä        | نیا | رآ  | لقر | 1  | ت  | ياد | Ž   | Ų   | ä   | وب | کت | Ľ  | ۱ ( | ئہ       | ما  | لت   | ١, | بق  | مل         | ŭ    | ير   | عاذ | 2   | * |
| ٤٥ | ۲ | ٠ | •   | • • | •   | . • | • | • | • | • | • | • | •  | ی   | ر 5 | ÷   | ſ, | کن  | 51 | أم |   | ٤    | <b>,</b> | ور  | بدو | ص   | ال | ی  | علم | ٠,  | قه  | ىلي | لت |    | زا | يتا | 4        |     | لله  | 1  | ب   | تار        | 5    | ن    | 1   |     | ſ |
| ٤٥ | ۲ | • | •   | •   | •   | ٠   | ٠ | ٠ | • | • | • | • | 4  | الح | تع  | e   | ۵  | حان | ٠, | سب | 4 | اللّ | ب        | لق  | نعا | اك  | ن  | و  | د   | ئم  | ما  | لتـ | ١, | ك  | تل | ! ( | لمق      | تع  | از   | ن  | مر  | ی          | ,.i. | ¥.   | _   | ٠,  | ب |
| ٤٥ | ۲ | • | •   | • • | •   | ٠   | • | • | • | • | • | • | •  | •.  | •   |     |    | ٠   |    | ٠  | • | •    | ۶        | K.  | Ł   | ١,  | کن | 51 | أم  | (   | إلى | ۴   | ائ | نم | ال | ٥.  | مذ       | ١,  | إ    | حو | د-  | ال         | ۲.   | عد   | _   | - ( | ح |
| ٤٥ | ٤ | • | ٠   | •   |     | •   | • | ٠ | • | • | • | • | ٠  | •.  | •   | •   |    | •   | •  | •  | • | •    | ٠        | ٠   | •   | •   | •  | •  |     | •   | •   | •   | •  | •  | •  | •   | •        | •   | •    | •  |     |            | ٠    | تمة  | لخا | .1  | * |
| ٤٥ | 0 | ٠ | • • |     | ٠   | ٠   | ٠ | ٠ | • | • | • | • | •  | •   |     | •   | •  | •   | ٠  | •  | ٠ | •    | ٠        | •   | •   | •   |    | •  | ٠   | ٠   | •   | •   | •  | ٠  | •  | •   |          |     |      | ر  | ف   | اوا        | 11   | ان   | منو | 2   | * |
| ٤٥ |   |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |    |     |    |    |   |      |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |    |    |    |     |          |     |      |    |     |            |      |      |     |     |   |
| ٤٧ |   |   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |    |     |    |    |   |      |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |    |    |    |     |          |     |      |    |     |            |      |      |     |     |   |